

صفة الإمام العادل

الثمن حثيمان

مجلة • إسلامية • ثقافية • شهرية تصدر عن جماعـة أنصـــار السنـة المحمديـة - العدد ٨٥٠ - السنة الحادية والأربعون- جمادي الأولى١٤٣٣ هـ

### طوبي للشام ((

## مسواسك المرائيس



## الحقد النصيري على أهل السنة

لا يا فضيلة شيخ الأزهر ؛ بل النقل حاكم ومُقُدَّم على العقل



#### السنة الحادية والأربعون العدد ٤٨٥ جمادي الأولى ١٤٣٣هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صاحبة الامتياز جماعة أنصار السنة المحمدية

#### رئيس مجلس الإدارة

د.عبد الله شاكر الجنيدي

المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

#### اللجنة العلمية

زكريا حسيني محمد جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل

سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

التحرير

۸ شارع قولة عابدين. القاهرة ت.۲۲۹۳۰۹۱۷ فاكس ۲۳۹۳۰۹۱۷

قسم التوزيع والاشتراكات

ت:۲۳۹۳۱۵۱۷ ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

الركز العام: ۲۳۹۱۵٤٥٦-۲۳۹۱۵۵۷۲۱ WWW.ANSARALSONNA.COM



#### «مولد سيدي الرئيس» 11

أقصى اليمين وأقصى اليسار.. في الوقت الذي كانت فيه رياسة الجمهورية حكْرًا على شخص واحد لا يُسمحُ لأحد بالترشيح ضده، إلا أن يكون معاقا محكومًا عليه سلفًا بالفشيل والإخفاق ومن أول وهلة؛ لنَنْقَى الرئيس الأوحد من الطراز الفذ الفريد الذي عُقمَتْ النساءُ أن تلد مثله؛ فإننا نرى في المقابل في عصر ما بعد ٢٥ يناير الإسراف في الترشيح للرياسة التي هي كالإمامة العُظْمي، والتي لا يدرك الضعفاءُ البسطاءُ غيرُ المؤهلين أنها أمانة، وأنها خزىٌ وندامة بومَ القيامة، حتى أظهرت أعدادُ المتقدمين بالمئات وكأننا مُقْبِلُونَ على حلقة الخضار، وسوق السمك! ليرى الناخبون بعد ذلك أنفسهم متوجهين لاختيار الشخصية المناسبة للرياسة منْ «مولد سيدي الرئيس»!!

التحرير

نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٤٠ مجلداً من مجلدات مجلة التوحيد عن ٤٠ سنة كاملة



### مديرالتحريرالفني حسين عطا القراط





#### الآن بالركز العام الجدد الجديد لعام ١٤٣٢ ثمن النسخة

مصر ۲۰۰ قرشاً ، السعودية ٦ ريالات ، الامارات ٦ درهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الاردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

ا- في الداخل، ٣ جنيها بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون ٢- في الخارج ١٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودى أو مابعاد لهما.

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة. باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة ،حساب رقم /١٩١٥٩،

#### البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئیس التحریرا

GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### بشرى سارة

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على البريد الإلكتروني التالي:

q-tawheed@yahoo.com

| _  |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| ۲  | افتتاحية العدد ؛ الرئيس العام               |
| 7  | كلمة التحرير: رئيس التحرير                  |
| 1. | باب التفسير؛ د. عبد العظيم بدوي             |
| 12 | ياب الفقه: د. حمدي طه                       |
| 17 | منير الحرمين: الشيخ / محمد صالح المنجد      |
| 11 | دررالبحار: علي حشيش                         |
| 74 | الأداب الإسلامية: سعيد عامر                 |
| 77 | شبهات حول الصحابة: أسامة سليمان             |
| 44 | تكريم الإسلام للمرأة، صلاح نجيب الذق        |
| 45 | صفة الإمام العادل: عبده أحمد الأقرع         |
| 77 | واحة التوحيد: علاء خضر                      |
| ۳۸ | دراسات شرعية: متولي البراجيلي               |
|    | الرد على فرية تعارض العقل والنقل            |
| 24 | د. محمد عبد العليم الدسوقي                  |
| 27 | القصة في كتاب الله: عبد الرازق السيد عيد    |
| 29 | الأسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن             |
| 04 | تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش    |
| ov | الفروق الفقهية: د. إبراهيم بن مبارك السناني |
| 09 | دراسات قرآنية: مصطفى البصراتي               |
|    | وقفات مع تطبيق الشريعة                      |
| 77 | المستشار أحمد السيد علي إبراهيم             |
| 70 | طوبي للشام؛ شوقي عبد الصادق 💮 💮 💮           |
| 11 | مع الدعاة؛ د. محمد يسري                     |
| ٧. | الاقتصاد الإسلامي: د. علي أحمد السالوس      |

٥٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر
 و٢٦٠ دولاراً خارج مصر شاملة سعر الشحن



الحمد لله الملك القدوس، بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.. ويعدُ:

فإن مذهب الباطنية من أخبث المذاهب وأفسدها، وهم أعدى أعداء الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر، ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة، فكم تأمروا على المسلمين، وسفكوا دماءهم!! بل مكنوا لأعدائهم من الاستيلاء على بلادهم، وقد تولى كبر الدعوة إلى الباطنية

الأول: فريق المنافقين الذين ضعفت نفوسهم عن قبول الإيمان وما استطاعوا الدخول فيه، فأعلنوا في الظاهر إسلامهم، وأخفوا عداوتهم وضلالاتهم له تحت ستار حب أل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

والفريق الثاني: أعداء الإسلام من اليهود والنصاري الذين غاظهم انتشار الإسلام وسمو دعوته، فوقفوا مع الفريق الأول متازرين متعاونين للنيل من الإسلام والمسلمين.

وقد ذكر البغدادي - رحمه الله - شدة عداوة فرق الباطنية للإسلام، وبأن أن ضررهم أخطر وأعظم من سائر الكفار فقال: «اعلموا – أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يومًا، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر». [الفرق بين الفرق: ٢٨٢].

قلتُ: رحم الله البغدادي، يذكر هذا عن ضررهم وقد توفي في القرن الخامس، فماذا يكون حاله وقوله لو راهم الآن؟! وهم أشد وأعظم ضررًا وفتكا، ويؤكد ابن تيمية – رحمه الله – على عداوتهم المفرطة للإسلام وأهله، ويبيِّن شيئا من أفعالهم المنكرة فيقول: «ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشبهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مُكنة سفكوا دماء المسلمين، كما قتلوا مِّرة الحجَّاج في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقى عندهم مدة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى، وصنف علماء المسلمين كتبًا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذين هم به أكفر من اليهود والنصاري، ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام.

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصاري من جهتهم، وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصاري على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصاري، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ثم إن التتار ما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم». [مجموع الفتاوى: .[101,10./407

والنصيرية التي أود الحديث عنها هنا هي حركة باطنية غالية ظهرت في القرن الثالث الهجري أتباعها من الشبيعة الغلاة الذين يزعمون أن عليًا – رضى الله عنه – فيه جزء إلهى، وأنه يحل في أئمتهم الواحد بعد الأخر، وتنتسب هذه الطائفة إلى رجل يسمى «محمد بن نصير النميري»، وكنيته أبو شعيب، وإليه تنسب تلك النحلة فيقال: «النصيرية»، وهذا الرجل كان شبيعيًا مغالبًا من الاثنى عشرية، وأصله من بلاد فارس، وقد عاصر مؤسسي هذه الفرقة ثلاثة من أئمة الشيعة وهم «على الهادي» الإمام العاشر، و«الحسن العسكري» الحادي عشر، و«محمد المهدي»



الثاني عشر على حسب زعمهم، وهو إمام موهوم لا وجود له، وقد بدأت ضلالات ابن نصير حين زعم أنه الباب للإمام الغائب الثاني عشر عند الشيعة، ومعناه عندهم: أنه وارث علمه ونائبه، وقد قامت هذه الخرافة عندهم بناءً على معتقدهم الفاسد، وهو أن الزمان لا يخلو من وجود إمام معصوم يتولى تصريف شئون الناس، وإلا لتعطلت الحياة بزعمهم، ولما كان الإمام مختفيًا غير ظاهر، فكان لا بد من باب إليه يكون حلقة الاتصال بين الناس والإمام المزعوم المستور، فكان هو ّ «ابن نصير»، ثم زعم هذا الضال النبوة والرسالة لنفسه، قال عنه عبد الحسين العسكري: «وقال ابن نصير: بربوبية أبي الحسن العسكري، وزعم أنه نبي ورسول بعثه ﴿ أبو الحسن». [العلويون، ص١٥].

وقد تبنى أفكار ابن نصير من خلفوه على ضلالاته، بل زادوا عليها، ومن أشهر هؤلاء «عبد الله بن محمد الجنبلاني»، نسبة إلى بلدة «جنبلا» في العراق، وكان ذا علم وفلسفة وتصوف، فأسس الطريقة الجنبلاية التي سعى فيها إلى إنخال كثير من الناس فيها، وأصبحت صفة «الجنبلانية» تعادل صفة «العلوية»، وقد أصبحت النصيرية في عصره تجمع بين ثلاث عقائد هي: التشيع، والاعتزال، والتصوف، وقد نشأ في مدرسة الجنبلاني «حسين بن حمدان الخصيبي» الذي كان قد التقى بشيخه حين زار مصر، وتعلق به ودخل في طريقته، ورحل في إثره واستقر عنده حتى ذاع صيته، وبعد وفاة شيخه «عبد الله الجنبلاني» تقلد الخصيبي زعامة النصيريين من بعده، وقد كان له تاثير قوي وواضح في الدعوة إلى النصيرية، وقد رحل إلى كثير من البلاد كبغداد وخراسان وديار ربيعة وتغلب، ومن هنا صار المع رؤساء النصيرية وأكثرهم أثرًا في تثبيتها، حتى صار يلقب بـ «شبيخ الدين»، وقد نظم وسائل الدعاية للمذهب والف فيه كتبًا كثيرة ملأها بكثير من الضلال، ومن كتبه: «الهداية الكبرى، وأسماء الأئمة، والإخوان». وقد ذكر ابن حجر أنه صنف في مذهب النصيرية واحتج لهم، وكان يقول بالتناسخ والحلول. [لسان الميزان ج٢/٤٤].

ولقد تناوب على رئاسة النصيرية بعد الخصيبي عدد من الرؤساء الذين لم يبلغوا شأوه من أمثال: «محمد بن على الحلبي»، و«أبي سعيد الميمون الطبراني» الملقب بشيخ الديانة العلوية، و«حسن المكزون النجاري»، ويعد النجاري هذا من أقوى رؤسائهم، وقد ضعفت النصيرية ىعدوفاته.

يقول الدكتور سليمان الحلبي عن النصيريين بعد وفاته: «وبعد وفاة الحسن المكزون تفرق النصيريون إلى عدة مراكز دينية غير مرتبطة ببعضها البعض، يتبوأ كلا منها مرجع ديني يطلقون عليه لقب الشيخ، واستقل كل شيخ برئاسة مركز صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب وفي غفلة المسلمين في سوريا وغيرها من السيطرة على نظام الحكم في سوريا، فعادت لهم سطوتهم وقوتهم مرة أخرى يتحكمون بها في رقاب المسلمان». [طائفة النصيرية/٢٤].

وأشبهر شخصيات هذه الطائفة في العصر الحديث المدعور «سليمان أفندي الأنني» المولود سنة خمسين ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية في أنطاكية، وقد تلقى تعاليم هذه الطائفة حتى صار من علمائهم، لكنه اعتنق النصرانية وألف كتاب «الباكورة السليمانية» كثيف فيه عقائد وأسرار النصيريين التي لا يُظهرونها لأي أحد، وقد دفعهم ذلك إلى استدراجه إلى اللانقية بعد أن طمأنوه، ثم وثبوا عليه وقتلوه خنقًا بإحدى الساحات هناك، وهذه الطائفة الباطنية عُرفت عبر تاريخها الطويل باسمها الأصلى وهو «النصيرية»، نسبة إلى ابن نصير كما تقدم ذكره، غير أن بعض الباحثين وهو المستشرق «ريسو» ذهب إلى أن تسميتهم بذلك ترجع إلى وجود صلة ومشابهة كبيرة بينهم وبين النصاري في التقاليد والطقوس والأعياد، وتقديس كل منهم للخمر

النصيريون فريق من النافقين ضعفت نفوسهم عن قبول الإيمان وما استطاعوا الدخول فيه ، فأعلنوا في الظاهر اسلامهم، وأخفوا عداوتهم وضيلالاتهم تحت شعار حيا آل النبت ((



إن الأعمال التي تجري في سيوريا اليوم من هؤلاء النصيريين ضلا النصيب ضلا شعبهم الأعزل دون وجلت استحسانا وجلت استحسانا وجلت استحسانا وتأييدا من كل الطوائف الباطنية المارية ومايقومون الماريخ على مدار التاريخ

والوقوف إلى جانب بعضهم البعض في الأوقات الحرجة، وما نكره المستشرق «ريسو» عنهم في سبب تسميتهم بالنصيرية يؤيده ما نكره الدكتور «حسن إبراهيم» الذي يقول: «وثمة تفسير آخر لا يزال مالوفا عند السّنيين الذين يجاورونهم، وهو أن لاسمهم صلة بلفظ «نصراني أو نصارى»، ومما يزكى هذا التفسير أن النصيرية لا يزالون يمارسون بعض طقوس النصاري، كالاحتفال ببعض الأعياد النصرانية مثل: عيد الميلاد، وعيد الفصح، ويعتبرونها من الأعياد الكبرى، كما أن بعضهم يحمل أسماء نصرانية مثل: «متى، ويوحنا، وهيلانة»، وبالإضافة إلى 🕻 المبادئ التي اقتبسها النصيرية من النصرانية، فإن ديانتهم تحتفظ بقسط وافر من الأسرار، وما تزال تحتفظ بمعالم واضحة تنبئ عن معتقداتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تمامًا، كما تقوم على أساس نظام ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكب، وقد اقتيست هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر المسيحي بعض المبادئ الروحية عند المسيحيين، ويقوم نظام النصيرية على التجسد، ويدور حول هذه الأسماء الثلاثة التي تكوّن التثليث الشبيه بتثليث النصاري، ويتمتع هؤلاء بالوحدانية والخلود، وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هي التي تكوِّن تثليثا شبيهًا بالتثليث الكائن في النصرانية، ويرمز إلى هذا التثليث عند النصيرية بحروف (ع. م. س) ويقولون: إن الله حل في ثلاثة هم: على ويرمزون إليه بالمعنى، ومحمد ويرمزون إليه بالاسم، وسلمان الفارسي ويرمزون إليه بالباب». [تاريخ الإسلام السياسي (ج٤/٢٦٥)].

وفي أوائل القرن العشرين تكون في سوريا حزب سياسي اسمه: «حزب الكتلة الوطنية»، وكان النصيريون في ذلك الوقت لهم تأثير سياسي في البلاد، فأراد مؤسسو حزب الكتلة الوطنية أن يضموا النصيريين إلى حزبهم ليضمنوا أصواتهم وتأييدهم فاطلقوا عليهم اسم «العلويين» نسبة إلى الإمام على رضي الله عنه، وقد شاركت فرنسا في إطلاق هذا الاسم عليهم، بل أسسوا لهم دولة أطلقت عليها «دولة العلويين»، وقد أعجب النصريون بهذا الاسم، وأصبح منذ ذلك الوقت عُلمًا عليهم، وأضحوا يحرصون عليه جدًا، ويرفضون اسمهم الأصلى، وقد تمكنت هذه الطائفة من التسلل إلى الأحزاب السياسية في سوريا، واستطاعوا من خلال بعض التكتلات الحاقدة على الإسلام والمسلمين كالبعثيين والقوميين أن يستولوا على الحكم في سوريا، وما زال نفونهم وتمكنهم في البلاد حتى الأن، وقد عاثوا في الأرض فسادًا، وتربصوا بأهل السنة الدوائر، فلا تمر فرصة أو مناسبة إلا أوقعوا يهم أشد الوان الفتك والتعذيب، وقد تحولوا في الفترة الأخيرة إلى وحوش ضارية على المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة في بلادهم، وأقرب مثال إلى ذلك ما يجري الآن من هؤلاء في سوريا، من قتل للأبرياء وسفك للدماء، ونال ذلك الرجال والنساء، بل والأطفال دون رحمة أو لين، وكم نهب جراء نلك أنفس كثيرة، وما من فتنة تثور ضد المسلمين من أهل السنة إلا وهؤلاء النصيريون في خندق واحد مع عدو المسلمين ضد المسلمين، وموقف الرافضة في إيران وحزب الله في لبنان دليل واضح

إن الأعمال التي تجري في سوريا اليوم من هؤلاء النصيريين ضد شعبهم الأعزل دون رحمة أو هوادة وجدت استحسانًا وتأييدًا كبيرًا من كل هذه الطوائف الباطنية المنحرفة، وما يقومون به اليوم في سوريا هو ديدنهم على مدار التاريخ، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عرفهم عن قرب ووقف على كفرهم وضلالهم يذكر نلك عنهم فيقول: «هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية اكفر

من اليهود والنصاري، بل وأكفر من كثير من المشركين، وضيرهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين، مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله، ولا برسوله، ولا بكتابه، ولا بامر ولا نهى، ولا ثواب ولا عقاب، ولا حِنة ولا نار، ولا باحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتاولونه على أمور يفترونها، يدَعون أنها علم الباطن». [مجموع فتاوى ابن تيمية ج١٤٩/٣٥].

وبعدهذا العرض الموجز اليسير عنهذه الطائفة ويعض افعالها أوجه نداءُ إلى كل مسلم صادق بالوقوف مع إخوانه في سوريا بقدر ما يستطيع واقله الدعاء لهم والحزن على ما أصابهم، وعلى حكام المسلمين ضرورة بذل مزيد من الجهد والتصدي للحكم الجائر الظالم في سوريا، ونحن نعلم ونوقن أن غيرنا لن يدافع عنا، أو يسعى لحل أزماتنا، فلنستعن بالله تعالى، ولناخذ بالأسباب المتاحة لنصرة إخواننا، وهذا حق على كل مسلم.

فإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على ما يحدث لإخواننا في بلاد الشام، من قمع ووحشية، تضيف إلى معاناة الشعب السوري في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ما يفيض به الكيل، فإن الملايين من أبناء الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر. والبطالة اكتسحت البلاد وخاصة بين الشباب. والركود الاقتصادي أثقل كاهل الناس وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود وحتى متوسطى الدخل وهمقلة في سورية، وانتشر الفساد لدرجة تفوق الوصف.

وإن المطلع على المقاطع المسرية من قطعان الأمن والشبيحة في سوريا يجد أن الأمن السوري والشبيحة قد أوغلوا في دماء السوريين أيما إيغال، لا فرق بين رجل وامرأة وطفل ، سفح دماعهم على مرأى من العالم ومسمع، بل لا يزال يدك المنازل بالمدافع على رؤوس من فيها، ويقتل الرجال صبرًا، ويعنب المسلمين في معتقلاته بابشع انواع التعذيب واقذره، ويحتجز النساء، وينتهك الأعراض، ويسلط شبيحته ورجال أمنه ليعيثوا في الأرض فسادًا، وكل ذلك من أجل البقاء في سدة الحكم، وشعبه قد لفظه، معتمدًا على بطانة سبئة بشرعون له سفك الدماء وقتل الأبرياء.

إن الشعب السوري المسلم الأبي قد رفض القهر والذل والحرمان والعبودية، وتعب من ويلات الغربة والبعد عن الوطن، وشق عليه ما يرى من الصد عن دين الله وتهجير العلماء على مدى أربعة عقود؛ والمتابع لهذه الأزمة برى مدى حقد النظام على هؤلاء الرحال -من ائمة وخطباء-صدعوا بكلمة الحق فكانت سبنًا في اعتقالهم وتعذيبهم بشتى صنوف العذاب التي لا تخطر على قلب بشر ثم قتلهم شر قتلة، خلا بعض الكبار الذين بحسب لهم النظام الف حساب.

ولقد بلغ من عتو هذا النظام الإجرامي أنه قام بقصف المساجد والماذن حقدًا على دين الله وكرهًا له، وهي نهايته بإذن الله، فقد قال إعز من قال: « وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدُ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِهَا أَسْمُهُ، وَسَعَى في خَرابِهَا أُوْلِتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يُدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِهِينِ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي الأخِرةِ عَدَابُ عَظِيمُ (١١٤)» [العقرة:١١٤].

فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وإذل الشيرك والمشيركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسال الله تعالى أن يسلم بلاد المسلمين، وأن يقطع دابر المجرمين، والحمد لله رب العالمين.

نوجه النداء لكل السلمين في العالم بالوقوف الى جانب إخوانهم فيسوريا بقدر ما يستطيعون ، وأقله الدعاء لهم والحزن على ما أصابهم ، وعلى حكام المسلمين بنال مزيد من الجهد ، والتصدي للحكم الجائر الظالم في سوريا، ونحن نعلم أن غيرنالن يدافع عنا ( (



الحمد لله حمد الذاكرين الأخيار، وصلاة وسلامًا على نبيه المختار، وبعدً:

اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة المسلمين، وقلة حيلة المستضعفين، وهوانهم على الناس، يا ارحم الراحمين، آنت رب المستضعفين، وانت ربنا، إلى من تكل إخواننا، إلى بعيد يتجهمهم، أمّ إلى عَدوَّ ملكته أمرهم، اللهم لا نصير لهم إلا أنت، اللهم ضعف الناصر إلا بك، وانقطعت حبال الرجاء إلا حبل الرجاء فيك، اللهم لا تخذلنا في دعائنا، قانت الرب الكريم، ونحن اللهم لا تخذلنا في دعائنا، قانت الرب الكريم، ونحن العصاة العبيد، اللهم أرنا في النصيريين الباطنيين أية، وأنزل بهم باسك، إلهم أحصد شوكتهم، ونكس رايتهم، واعدهم إلى الذل والهوان كما كانوا، اللهم اشفي صدور المؤمنين منهم، يا حي يا قيوم، يا ذا الحلال والإكرام.

فالأمة تبتلي من كل جانب، فإخوة لنا في الدم والعقيدة في سوريا يتعرضون لمذبحة تلو المذبحة، وأبشع ألوان العذاب يلاقيه أهل السُنة في بلاد الشام، فى إبادة بشرية ممن فقدو اضمائرهم، يسوقون شبابهم إلى معتقلات التعذيب والإبادة، وتَغْتَصبُ نساؤهم، وتُستعمل ضدهم كل آلات الحرب والإبادة، وعالم الخزي والعار ممن يتشدقون بالحرية يقف متامرًا ومتفرجًا!! فاتحا فاهُ الكربهة ضد كل إبادة لمسلم على يد أعداء أهل السُنة من الباطنيين، وحليفتهم الصبهيونية التي تقتل شعب عزة الفلسطيني، بعد أن قطعت عنه كل وسائل الحياة، وسط مخططات مفضوحة لتقسيم مصر، تبدأ من جنوب السودان، ومــؤازرة صينية روسية للمتأسِّد على شعبه، وتدنيس للمصحف في أفغانستان من قبل الأمريكان، ومجازر للمسلمين في قندهار من الجنود الأمريكان، وفيدرالية برقة ومخطط تقسيم ليبيا.. وإعلام أحمق ينفذ سياسة أعداء الأمة بتشويه جمعيات الدعوة إلى التوحيد، للتغطية على مخططاتهم المشبوهة، وشبغل الرأي العام عما يدور في مصر من فتن ومؤامرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

الصبرية المحن . . ودوام الحال من المحال !!

يتقلب الإنسان في هذه الدنيا بين منح ومحنن، وأفراح وأتراح، وأمال وألام، ودوام الحال من المحال!! هكذا هي الدنيا وهذه أحوالها، وليس للمؤمن الصادق فيها إلا الصبر، فذلكم دواء أدوائها، قال الحسن البصري رحمه الله: «جرينا وجرب المجربون، فلم نر شيئًا أنفع من الصبر، به تداوى الأمور، وهو لا يُداوى بغيره، وما أعطى عطاء خيرًا وأوسع من الصبر، وكان أمر المؤمن من بين الناس أمرًا عجيبًا، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، كما صحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أمرنا الله تعالى بالصبر، وجعله من اسباب العون والمعية الإلهية، فقال سبحانه: « يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المعون والمعية الإلهية، فقال سبحانه: « يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَّوَّا السَّعَينُوْا بِالصَّدِرَةُ السَّعَالَ اللهِ المَّالَةِ مَا أَسْدِينَ اللهِ اللهِ المَّالَةِ مَا أَنْ الحياة محل الابتلاء بالخوف والجوع ونقص الأرزاق والأموال والأنفس بالخوف والجوع ونقص الأرزاق والأموال والأنفس

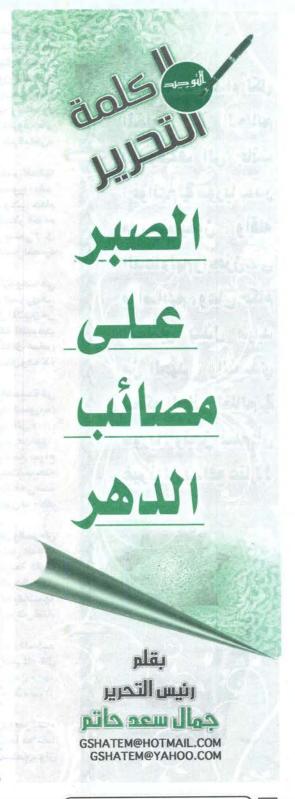

والثمرات، وأطلق البشري للصابرين، وأخبر عن حالهم عند المصائب، وأثْبَتَ جِزاؤهم، فقال: « وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِثَيْءٍ مِنْ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ ۗ وَبَشِر ٱلصَّدِينَ ألدين إذا أَصَنبتهُم مُصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا بِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ (اللهِ أُوْلَتْهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِنْ زَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتْهِكَ هُمُ ٱلْمُهْمَدُونَ w)» [النقرة: ١٥٥ – ١٥٧].

فالصبير سبب بقاء العزيمة، ودوام البذل والعمل، وما فات لأحد كمال إلا لضعف في قدرته على الصبر والاحتمال، وبمفاتيح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور، وأفضل العُدة الصبر على الشدة، وليتذكر كل منا حُسُنُ الحزاء ليخف حمل البلاء، فإن الأحر على قدر المشقة، والنعيم لا يُدرك بالنعيم، والراحة لا تنال إلا على جسور التعب، وما أقدم أحد على تحمل مشقَّة عاجلة إلاَّ لثمرة مؤجلة، والصبر على مرارة العاجل يُفضي إلى حلاوة الأمة تبتلي من كل جانب، الآجل، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء!!

فإخوة لناع اللهم والعقيدة

ق سوريا يتعرضون للذبحة

تلو المذبحة، وأبشع ألوان

العذاب يلاقيه أهل السنة

ق بلاد الشام في إبادة

بشرية وخنوع من العالم

الاولى المتآمد إل

#### حقد النصيريين على أهل السنة المبتلين 22

والأمة تبتلي من كل جانب، وأياد أعداء الأمة تزرع الفتن والقتل والدمار والتنكيل في كل يُقعة من يقاع الدنيا، تخطط وتتامر، تكذب وتنافق، وتجد اياد من بني جلدتنا تتأذر معها وتتعاون، مستخدمة كل أدوات الشر والضغينة، وها هم أهل السنة في سوريا يتعرضون منذ عشرات السنين للقتل والذبح والتنكيل على أيدي النصيريين في الشيام، وعلى مدار السنين التي خلت، لم يكن الباطنيون عامة، والنصيريون خاصة أهل نصح أو مودة للمسلمين، بل

كانوا يحتمون بالتقية، إن عجزوا، ويطعنون في الظهر إن قدروا، توالت على أمة الإسلام دُول شتى وكان النصيرية فيها أقلية شاذة في عقيدتها وسلوكها، وكان المسلمون يستطيعون إبادتهم عن أخرهم، ولكنهم تركوهم وما يدينون، وعاملوهم بظاهر حالهم، فما حنوا من إحسانهم البهم بتركهم وحمايتهم إلا الحقد والضغينة، والغدر والخيانة، والتاريخ ملىءً يما لا يتوقعه العقلاء، ولا يتخيله الأعداء، ورُبِّما كان ما طوي ولم يدون أكثر مما دُون!!

وإسرائيل ومعها أمريكا والغرب حريصون على النظام في سوريا للمتاسد على شعبه، فهو يوفر الأمن للكيان الصهيوني، من خلال استقرار وأمان يوفره الأسد الصغير، امتدادًا للأسد الكبير الذي رحل وترك الجولان والجبهة السورية في أيدي الصهاينة. فحسينا الله ونعم الوكيل!!

#### تقسيم مصر بيدأ من جنوب السودان

ومع اشتداد البلاء، في ظل تأمر أعداء الأمة، واليقين أن النصر يأتي عند شدة انتفاش البغي والظلم، وتسرب الياس إلى قلوب الرسل فضلا عن المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِيْتُهُ أَنْ نَدُخُلُوا الْجَتَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن فَلِكُمْ مَسَنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالشَّلَّهُ وَزُلْزِلُوا حَقَى يَفُولُ الرَّمُولُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مُسَنَّتُهُمُ ٱلْبَاسَآءُ وَالصَّرَّاءُ وَزَارِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولَ وَالذِ مَّامَنُوا مَعَهُ مَنَىٰ نَصُرُاللَّهِ ۖ آلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [العِقْرة: ٢١٤].

وحينما شباع الحديث عن تقسيم السبودان مع بداية الحرب الأهلية هناك عام ١٩٨٢م، كان حديثًا غريبًا غير مُتصور وغير منطقي، إلا أنه كان جادًا لدى أمريكا والغرب في خدمتهم للكيان الصهيوني، وقد تحقق ذلك بعد ربع قرن من الزمان، وأزهقت خلاله أرواح تربو على المليون نسمُّة، وتوقفت معها كل أوجه التنمية والبناء،

في دولة كان من المكن أن تكون سلة غذاء لقارة بأكملها!!

وحبنما بدأ الحديث قبل ٢٠ عامًا عن تقسيم مصر إلى ٤ دويلات، قيل: إنه حديث فقط لا يثير الاهتمام، إلا أن الفوضى الخلاقة التى تحدثت عنها كونداليزارايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، واعتبار مصر الكعكة الكبرى - حسب تعبير حبورج بوش الاسن -، بعد أن كان العراق هدفا تكتبكيا، حعل ذلك الحديث أمرًا ليس مستحيلا، بل ىمكن تحقىقه ىأقل التكاليف، وللأسف باید من هم من أبناء حلدتنا!!

#### مخطط يستهدف

#### الجيش المصري ونحن أمام مخطط

يستهدف قواتنا المسلحة، ومحاولات خبيثة يُشارك فيها من فقدوا ضمائرهم، وضاعت وطنيتهم، فراحوا يضربون في جسد قواتنا المسلحة، درع الوطن، بل والأمة، بعد أن فككوا الجيوش العربية والإسلامية، وحيدوها، بل انهكوها وحولوا مهمتها إلى قتل شعوبها، ولكن بأذن الله سيحفظ الله مصر وحيشها من كيد الكائدين، ومن

تأمر المتأمرين. ومع النظر إلى مخطط تقسيم مصر والترويج لخريطة مصر التي وضعوها، والمستقطع منها الجزء الجنوبي الشرقي المتاخم للحدود مع السودان في تحد سافر لسيادة الدولة المصرية على أرضها.

وعلى طريقة الفتنة التي يُلغَنُ الله من يوقظها، أعلن منزوع الجنسية المسيحي «موريس صادق» قبل أيام عن قيام الدولة القبطية، ثم عاود ظهوره بالإعلام وأعلن كذبًا قبول جنوب السودان افتتاح أول سفارة للدولة القبطية في أفريقيا، زاعمًا أنه قد حَصَل رسميًا على موافقة جوبا، مضيفا أنه يسعى مع أقرانه لافتتاح مكاتب أخرى لدولته الشيطانية في القدس وجوهانسبرج وبون وسيدني وواشنطون وباريس ومونتريال ولندن، وغيرها!!

ومخططات التقسيم ليست غريبة على المنطقة التي بدأت بزرع الكيان «الجنوبي» بالسودان، ليكون بوابة لاختراق جنوب مصر؛ خدمة وتنفيذًا لمخططات الكيان الصهيوني، ولكن الله حافظًا مصر وشعبها وجيشها العظيم، « وَيَمَكُّرُونَ وَيَمَكُّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ » [الأنقال:

#### فيدرالية ،برقة ، . . ومخطط التقسيم لليبيا

إن مخططات التفتيت

والتقسيم، وإشاعة الفوضي

الخلاقة لأقطار الأمة

الإسلامية، وضرب الأمن

القومي المصري في مقتل من

خلال تفتيت السودان ثم

ليبيا ، ماضية في طريقها ، وليت

الغافلون من عملاء الغرب

والصهاينة يفيقون

قبل فوات الأوان ( (

ومع اشتداد المحن التي تضرب في جسد الأمة، تنفيذا لمخططات أعدائها من الداخل والخارج، والتطور

المذهل للأحداث بسرعة

تذهل العقول الراسخة، والأفئدة المتيقظة، ننظر من حولنا على حدود مصر من حانب أخر، فلم تهنأ لسا وشعبها بزوال نظام كان كالكابوس المفزع طيلة مدة حكمه، حتى بدأت بوادر التقسيم المخطط لها سلفا كما أشرنا تلوح في الأفق، بعد أن نظم ليبيون مؤتمرًا أعلنوا خلاله بطريقة فرض الأمر الواقع أن يرقة أصبحت إقليمًا فيدرالنًا يتمتع بالحكم الذاتي فى كل شىء عدا شئون الدفاع والأمسن القومي التي تركوها لطرابلس، الأمر الذي دعا مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس

الانتقالي الليبي اتهامهم بالسعي لتقسيم ليبيا، مشيرًا إلى أن أطرافًا غربية وغريبة تقف وراء ما وصفه بـ «تقسيم ليبيا».

والبداية جاءت طبيعية تمشيًا وتنفيذا لمخططات التفتيت والتقسيم لأقطار الأمة الإسلامية، وخاصة ضرب الأمن القومي المصري من خلال تفتيت السودان، ثم ليبيا، وليت الغافلون من عملاء الغرب والصهاينة يفيقون قبل فوات الأوان، ويغسلوا أيديهم التي تلطخت بالعمالة لأمريكا؛ ممِّن نصبوا من أنفسهم قادة للحرية المزعومة الكاذبة التى أداتها التخريب والفوضى والاقتتال والإضرابات وإسقاط هيبة الدولة حتى تنتشر الفوضي، ويعم الدمار في مصر ودول الجوار من حولها!!

والذي تزعم الدعوة لتنظيم مؤتمر «فيدرالية برقة» في ليبيا هو الليبي الأمريكي محمد بويصير، وإذا عُرف

السبب بطل العُجَبْ، وهو الذي قال: «إن الناس في برقة قد عانوا من الإهمال طوال ٤٠ عامًا»، ثم أضاف مهددًا أنه إذا استمر هذا الإهمال للشرق فلا أضمن أن تظل ليبيا موحدة بعد ٢٥ عامًا!!

وردد نفس الكلمات أحمد السنوسي رئيس ما يسمى بـ «المجلس الفيدرالي لبرقة»، حيث قال: إن سبب الإعلان عن الإقليم هو ضعف أداء المجلس الانتقالي، وكان أخطر ما صرح به السنوسى وهو قريب للملك السابق هو قوله: «إن المواطن يحتاج للأمن والأمان، ولا يحتاج لملكة وملكيّة، بل لا يحتاج الجمهورية»!!

جدير بالذكر أن السنوسي هو ابن عم الملك الراحل إدريس السنوسي، وقد سجنه القذافي قرابة ٣١ عامًا، وهو عضو في المجلس الوطني الانتقالي، كما منحه

البرلمان الأوروبى جائزة سخاروف «لحرية الفكر» في ديسمبر

الماضي، مع المصرية المثيرة للجدل أسماء محقوظ!!

وتسعى دولا غربية لإقامة قواعد لها في ليبيا، الأمر الذي بؤدي لحصار مصر من الغرب، إضافة إلى حصارها شرقا من إسرائيل، وجنوبًا بعد تقسيم السودان، مما يشكل خطورة على أمنها القومي، بسبب الامتدادات القبلية على الحدود الغربية لمصر والشرقية للبييا.

ويتمتع إقليم برقة باهمية حيوية للبلاد، حيث يحتوي على حوالي ٨٠٪ من احتباطات النفط والنغاز في لييا،

ويتمتع بموقع استراتيجي لامتداده على نحو ٦٠٪ من الساحل الليبي، كما يضم خمسة موانئ لتصدير النفط، وثلاثا من مصافي النفط الخمس في كل ليبيا!! والنفط الليبي من النوع الخفيف المطلوب أوروبُيا، وأمريكيًا، ولا يفصله عن أسواقها أي مضايق أو قنوات كحال النفط الخليجي الذي لا بد من مروره على مضيق هرمز في الخليج العربي، وباب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وقناة السويس عند نهايته!!

#### جرائم الأمريكان في أفغانستان 11

ومع اشتداد المحن على أيدي أعداء الأمة جريمة أخرى من جرائم الأمريكان تضاف إلى سجلها الملطخ بالوَّحْل والمؤامرات، وفي أفغانستان يُشمر حنديُ من خنازير الكابوي، ممن تجردوا من كل صفات النحوة والشهامة والرجولة، وهم منها براء، وحمل رشاشا

وأطلق النار على مجموعة من المدنيين العزّل، فقتل ستة عشر مواطنا أفغاننًا في قندهار، ويقف العالم كله موقف المتفرج، وليس ببعيد عن الأذهان ما قام يه هؤلاء الخنازير من حرق للمصحف الشريف في أفغانستان!!

إنها المحن والابتلاءات، وحالة الصمت ما زالت تسطير على الأمة في ربوعها، أمة القرآن والفرقان، فهذا هو القرآن الكريم عظمة وجمالاً، ومكانة وجلالاً، ومنزلة وكمالاً، ومع ذلك كله، ومع ما هو متقرر عند أهل الملة المحمدية، والشرائع السماوية، من وجوب تعظيم القرآن الكريم وتبجيله، وتقديسه وتكريمه، فإن مما نكأ الجراح، وأقضُ السُهاد والمِراح، وأثار صيحة ملتاع، وصرحة عفيف مرتاع، تشق أجواز الفضاء، وتربدُ لها سائر الأجواء، مرددة مستنكرة، ذلك الفعل الأثيم الباغي الذي امتد إلى تدنيس أقدس مقدساتنا، جماعة أنصار السنة

الحمدية جماعة دعوية،

صاحبة منهج لم ولن تعيا

عنه بفضل الله تعالى،

ونحن لسنا أصحاب تمويل

ولا تدليس، وقد شهدت

بذلك وزيرة التامينات في

مجلس الشعب

قرأننا ومناط عزنا وفخرنا، واستطال على القرأن الكريم كتاب ربنا، ودستور حياتنا في عنجهية وصلف، بلغا مداهما، مما أحج مشاعر المسلمين، وأثار كوامنهم، وألهب حفيظتهم في كل أرجاء المعمورة، حُرْقة وأسى على أقدس مقدساتهم، ونبراس حياتهم، وسر وجودهم، وقد برئ وأعذر من أبان وحدد «ولله عُلِقِبَةُ الْأُمُورِ» [الحج:

فأكبادنا قد حُرقت سأنات الحوى، فعياذا بالله عبادًا، وليادًا به لسادًا، فاللهم إنا نعتذر إليك، ونبرأ إليك مما صنع هـ ولاء الخنازير بكتابك،

ونسالك بهذا البيان براءة الذمة،

وتحقيق النصح للأمة، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اتقوا الله في أنصار السنة

إن حُسْن ظن العبد بربه يجب الا يكون مقصورًا على حالة مخصوصة، أو حادثة بعينها، أو زمن دون زمن آخر، فكما يجب أن يُحسن المرءُ ظنهُ بالله وهو مقبل عليه، يرجو عفوه ومغفرته، فكذلك يجب أن يكون حُسن ظنه بالله مصاحبًا له في كل ما يعرض له في هذه الحياة الدنيا من شدائد، وما ينزل به من نوازل، وما يغشاه من

ومنذ شهور طويلة مضت يُدندن أصحاب القلوب الدغيضة بتلكم القصة الواهية - كتلك القصص الواهية

التي يتناولها الشيخ على حشيش بالنقد على صفحات مجلة التوحيد- وطوال شهور مضت راحت الكثير من أجهزة الإعلام التي أحَسَّتْ بالإفلاس تنقب وتبحث عن قصة واهنة تتناولها، وكانت قصة التمويل الأجنبي لجماعة أنصار السنة المحمدية!!

ونقول بإيجاز شديد لهؤلاء: إن جماعة أنصار السنة المحمدية جماعة دعوية، صاحبة منهج لم ولنَ تحيد عنه أبدًا، بإذن الله تعالى، فنحن لسنا أصحاب تمويل ولا تدليس، فها هي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهي الوزارة المنوطة بامر الجمعيات تقول في جلسة لمجلس الشعب يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٣/٦م ردًا على سبؤال للنائب مصطفى بكري: ملف أنصار السنة ملف ناصع البياض، ولا تشوبه أي شائبة، ولم ترتكب أنصار السنة المحمدية أي مخالفة مالية، وما نسب إليها وشنعت

به بعض وسائل الإعلام ودندن به بعض المسئولين ممن لا نعرف سبنا لتصريحاتهم المجافية للحقيقة؛ غير صحيح، وأن كل حساباتها ومعاملاتها موافقة للقوانين واللوائح، ومن قبلها بأيام في اللحنة الدينية بمجلس الشعب المستشار محمد الــدمــرداش، رئيس الشئون القانونية بوزارة التأمينات والشيئون الاحتماعية، ببرئ جماعة أنصار السنة المحمدية من تلك الفرية.

وبعد ذلك بأبام نجد بعض الأبواق تنشر خبرًا كاذبا مفاده: تحويل خمسة من أنصار السنة للحنايات،

ثم تكذيبًا للخير على صفحات أخرى!!

فاتقوا الله في أنصار السنة، لقد أسأتم بما فيه الكفاية لجماعة قامت على نشر العقيدة الصحيحة، ونشر دعوة التوحيد الخالص، ونحن لسنا أصحاب توجهات حزبية، أو سياسية، ولا نبغى السلطة، ولا نتطلع إليها.

وإننا من خلال هذه الكلمات نناشد القائمين على العدالة ممن لا نشك لحظة في عدالتهم أن يعلنوها صريحة بعد أن أجروا التحقيقات، وبما لديهم من مستندات حقيقة موقف الجماعة، حتى تخرص الألسنة، ورفقا بحماعة أنصار السنة.

جعلنا اللهجميعًا من الصابرين الشاكرين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



### تفسير سورة «ص»

#### اعداد/ د. عبد العظيم بدوي

هَنذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ (الله )» [ص:

قصة أيوب عليه السلام:

«وَاذَكُرْ عَبُدُنَا أَوُّبُ » واذكر يا نبينا في الكتاب الذي أنزلناه عليك «عَبْنَا أَوُبَ » عليه السلام، «إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْب وَعَذَاب»، ابتُلي أيوب عليه السلام بالبلاء الشديد، ومكث فيه ثماني عشرة سنة وشهرًا، ابتلي في نفسه، ابتلي في ماله، ابتلي في أهله، ابتلي في ولده بأنواع البلاء، وصبر عليه السلام، فلما أراد الله

أن يشفيه الهمه الدعاء؛ لأن الدعاء مقرون بالإجابة: « وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنَى فَرِيثٌ أُجِيبُ دَعُوهُ الدَّاجِ إِذَا دَعَانٌ » [البقرة: ١٨٦].

وَفَي سورة الأنبياء قال تعالى: «وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ وَفَي سورة الأنبياء قال تعالى: «وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنَ مَسَنِي الشَّيْطَانُ الأنبياء: ٨٣]، وهنا قال: «أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ»، وللمفسرين في هذا اللفظ كلام كثير جداً، ولماذا نسب أيوب ما أصابه إلى الشيطان، قال ولماذا نسب أيوب ما أصابه إلى الشيطان، قال

بعض العلماء ولعل هذا أرجح الأقوال أن هذا من باب الأدب، أن لا ينسب الشر إلى الله، كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام قال: «الَّذِي عُلَقَيٰ فَهُوَ بَعِينِ ﴿ وَالَّذِي عُلَقِي فَهُو بَعِينِ ﴿ وَالَّذِي عُلَو يَطْعِمُنِي وَيَسَقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرَضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمِنِ المُرضِ السّفاء إلى ربه «فَهُو يَشْفِينِ ».

فايوب عليه السلام نسب الشر إلى الشيطان؛ لأن الشيطان أساس كل شر، تأدباً مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك.

قلما دعا ربه، قال له ربه: «ارُكُضُ بِرِجُلِك» اضرب الأرض برجلك، فتفجرت العيون من تحت رجله، كما تفجرت من تحت رجله إسماعيل عليه السلام، فرأى الماء يخرج من تحت رجله، فقيل له: «هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابٌ» اغتسل واشرب، اغتسل فبرا من الأمراض الظاهرة والعلل الظاهرة في بدنه، وشرب فبرا من الأمراض الباطنة.

«وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلُهُ» الذين فقدهم «وَمِثَلَهُمْ مَعَهُمْ» رَحْمَةً مِنَا وَذَكْرَى لأُولِي الْأَلْبَابِ» أنهم إذا ابتلوا عليهم أن لا يجزعوا، وأن لا يفزعوا، وأن لا يتسخطوا، وأن يصبروا لقضاء الله، وأن يرضوا بحكم الله، وأن يعلموا أن بعد العسر يسرًا، وأن بعد الكرب فرجًا.

"وَخُذْ بِيَدِكُ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ ٣»: وكان عليه السلام حلف أن يضرب امراته مائة سوط، فأمره الله أن يأخذ ضغثًا (وهو ملء الكف من الحشيش) يشتمل على مائة عود صغار، وبضريها ضربة واحدة.

ثم يثني الله تعالى على أبوب عليه السلام فيقول: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ». فالصَّدر الصير معشَّر المبتلين، فَما أُعطى

أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر، يقول تعالى: «إِنَّا يُوْقَ الْصَبْرِهِ وَالْرَمِرِ: ١٠]، يقول بعض السلف: ما من عمل صالح إلا وأجره معلوم، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصبر، فإن الله تعالى قال: «إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرِ حسَابِ» قال: كالماء المنهمر وسابُ قال: كالماء المنهمر

خصائص الأنبياء عليهم السلام:

«وَاذْكُرُ» يا نبينا «عبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ» وَإِسحاق هو ابن

إبراهيم، ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم، فذكر الوالد والولد والحفيد.

«أُولِي الْأَيْدِي» يعنى ذوي القوة في الطاعة والعبادة، «وَالْأَبْصَارَ» يعني الفقه في الدين، فمدحهم الله تعالى على ما كانوا عليه من العلم والعمل ثم قال: «إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالصَة»، بالتنوين، ما هي؟ هي «ذَكْرَى الدُارِ» الآخرة. أكرم ربنا سبحانه إبراهيم وإسحاق ويعقوب بذكر الآخرة، فكانت دائماً على بالهم، ليس لهم همُّ في الدنيا، كل همِّهم الآخرة.

«وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا ۚ لَمْنَ الْمُصْطَقَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ» إسماعيل بن إبراهيم، أفرد بالذكر للتكريم والتشريف.

«وَانْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكَفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ»: أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، وأثن عليهم أحسن الثناء، فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال، والأخلاق والصفات الحميدة، والخصال السديدة.

#### نعيم أهل الجنة

«هَذَا» الذي ذكرناه لك «ذكُرُ» وهنا وقف تام، ويستأنف كلامًا جديدًا: «وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ» وهم أصحاب العقيدة الصالحة والعمل الصالح، كما قال تعالى: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْشُرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكُنَّ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخْرِ وَالْمَلاَثَكَةَ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ» وهَذه هي العقيدة «وَأَتَى الْمَالُ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ» وهَذه هي العقيدة «وَأَتَى الْمَالُ عَلَيَ حُبَّه ذَوِيَ الْقُرْبَى وَالْيَقَامَى وَالْسَاكِينَ وَابْنَ السَّيلِ وَالسَّائِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةُ وَأَتَى الزَّكَأَةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَالحة، ثم قَال: في النَّقْبَكُ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ وَالْمَالِينَ مَدَوَا وَالصَّابِرِينَ فِي الْرُقَابِ وَأَلْوَلَكُ هُمُ الْمُنَادِينَ الْمُنْاءِ وَلَيْ مَرْفُولًا وَلُولًا وَالْمَالِينَ هَالُولًا وَأُولَتِكُ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْمَالَاتُهُ مَا الْمُنَادِينَ مَدَقُولًا وَالْمُلَاتِ وَلَيْكُ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالْمَالِينَ مَدَقُولًا وَالْوَلَاكُ هُمُ الْمُنْقُونَ الْسَالِينَ مَدَقُولًا وَالْوَلَيْكُ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالْمَلِينَ مَدَقُولًا وَالْمُنَاتِينَ مَدَقُولًا وَالْولَاكُونَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالْمَلَاكُ مُنَالِينَ مَدَقُولًا وَالْوَلَاكُ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالْمَلِكُ مُلُولًا وَالْمَاكُونَ وَالْمُنْ الْمُنْفَوْنَ مَالِكُونَ وَالْمَلِكُ مُمُ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْ الْمُنْفَانَ وَالْمُنْ الْمُنْفَاقِينَ الْمُنْ الْمُنْفَوْنَ الْمُنْفَاقِينَا الْمُنْ الْمُنْسَالِينَ الْمُنْفُونَ الْمُنْفِيلِينَ الْمُنْفَاقِينَ الْمُنْفَاقِينَا الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفُونَ الْمُنْفَاقِينَا الْمُنْفَاقِينَا الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ اللْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْف

[البقرة: ١٧٧].

«إنَّ للْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبِ، مرحعًا
حَسَنًا جَمَيلاً، وهو «جَنَّات عَدْنِ،
جنات إقامة، جنات خلود، لا
يبغون عنها حولاً، وما
هم منها بمخرجين،
«جَنَّات عَدْن مُفَتَّحَةً لَهُمُ
الْأَبُوْابُ،، وُفتح الأبواب
عنوان الأمان التام،
بخلاف الدنيا، فلا بد من
غلق الأبواب قبل النوم، «مُتُكئينُ
فنهًا، والإتكاء دائماً قعدة المَرَاج

التوكيح

وخلو البال.

«يَدْغُونَ فِيهَا» يطلبون وينادون على الخدم، «بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ».

«وَعندَهُمْ قاصِرَاتُ الطَرْف» التي قصرت عينها على زوجها، فلم تتطلع إلى غيره، لشدة جماله الذي ملك قلبها، فزوجها عندها سيد البشر، ليس أحد مثله أبداً، وهي من شدة جمالها قصرت عين زوجها عليها، فلا يفكر في غيرها، ولا يتطلع إلى غيرها؛ لأنه لا يظن أن هناك من هو أجمل منها.

«هَذَا» النعيم الذي ذكرناه «مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحسَابِ»

#### فياً خاطب الحسناء إن كنت راغباً

فهذا أوان المهر فهو المعجل هذا ما وعدكم به ربكم، فالذي يريد أن يشتري يدفع، لأن الدفع مقدم، والسلعة هي المؤجلة،

أِنَّ هَذَا لَرِدُقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ» بخلاف رزق الدنيا، «وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كُلُّمَا رُزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثُمْرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُثُوا بِهِ مُتَشَّابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْواجٌ مُطَهَّرَةُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [البقرة: ٢٥]، نسال

ألوان عداب أهل النار:

الله تعالى من فضله.

«هَذَا» اسم إشارة يؤتى به للانتقال من شيء إلى آخر، وللدلالة على انتهاء السابق وابتداء اللاحق، «هَذَا» وهنا وقف تام، ويستأنف القارئ «وَإِنَّ لِلطَّاغِينِ لَشَرُّ مَاب».

ُهُذًا» اسم ً إشارة، قد يكون مبتدأ لخبر محذوف، أو يكون خبرا

لمبتدأ محذوف - فإذا قلنا: «هَذَا» مبتدأ، كان أقرب تقدير للخبر المحذوف ما سبق في قوله تعالى: «هَذَا نكْرُ».

ويمكن أن يكون الخبر: هذا باب في وصف جزاء المتقين، «إنَّ للطَّاغينَ لَشُرٌ مَابِ»،

ويمكن أن يكون هذا خبرًا، والمبتدا محذوف، تقديره: الأمر هذا، وانتهى الكلام، وانتهى الموضوع الأول، ولما ذكرنا جزاء المتقين نذكر جزاء الظالمين، «النين الطّاغين الشرَّ مَاب» والطاغين الظالمين «النين طَعُواْ فِي اللّهِ اللهُ مَاب» والطاغين الظالمين «النين طَعُواْ فِي اللّهِ اللهُ اللهُ

" «جَهَنْمَ» بدل من «لَشَرُ مَابِ»، «يَصْلُوْنَهَا» أي يدخلونها فتغمرهم من جميع الجهات، كما قال تعالى: « لَمْمُ مِن جَهَمَ مِهَا دُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِي» [الأعراف: 11]، « لَمُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن النَّارِ وَمِن غَنْمَ لَلُلُ اللَّهِ اللَّهِمَ النَّارَ وَلَا عَن ظَهُورِهِمْ وَلا عَن ظَهُورِهُمْ وَلا عَن ظَهُورِهِمْ وَلا عَن ظَهُورَهُمْ وَلِهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

«فَيثْسَ الْمَهَادُ»: المهاد والمهد هو الفراش الذي ينام عليه، والفراش الذي ينام عليه يُمَهَّدُ وَيُسَهَّلُ، حتى يستريح الإنسان عليه، فهذا هو مهادهم «فَيئُسَ الْمُهَادُ».

«هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ» في الكلام تقديم وتأخير، هذا هو العذاب الذي أعد لهم: «حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ» «فَلْيَذُوقُوهُ» والحميم الماء الحار المغلي الذي اشتدت درجة غليانه، والغساق فيه قولان: الأول: أنه ضد الحميم، فالحميم هو الماء المغلي، والغساق هو الزمهرير،

الماء البارد جداً، أبرد من الثلج، فهم يعذبون بالشيء وضده، يحرقون بالنار الحامية، كما يحرقون بالزمهرير البارد، والبرد الشديد يحرق كما تحرق

النار. والثاني: الغساق هو ما يسيل من جراحاتهم من دم وقيح وصديد.

«وَاَخُرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ» يعنى الشيء وضده، الحميم والغساق زوجان،

ولهم أشكال وألوان من أزواج العذاب. تخاصم أهل النار:

«هَذَا فَوْجٌ مُقَتَّحِمٌ مَعَكُمْ»:هذا قول خزنة النار للسابقين الأولين مشيرين إلى المتأخرين من الأفواج، كلما ألقى فيها فوج قالت: «هَذَا فَوْجُ مُقَتَّحَمُ مَعَكُمْ» فرد السابقون قائلين «لا مَرْحَبًا بهمْ»: مرحبا تقالَ للإكرام، يأتي الضيف فنقول له: يَا مرحبا يا مرحداً، أي: نزلت على الرحب والسعة، فالرحب هو السعة، فمرحبًا للإكرام، ولا مرحبا للإهانة، فلما قبل للمتبوعين من الأكابر وهم داخلون النار: «هَذا فَوْجٌ مُقَتَّحِمٌ مَعَكُمْ»، رد الأكابر: «لا مُرْحَبًا بهمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ»، فسمعهم الفوج اللاحق، فقالُوا لَلاَكابر: «قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدُّمْتُمُوهُ لنًا» أنتم السبب، مازلتم تغووننا وتزينون لنا الماطل والضلال حتى اتبعناكم على الكفر والشبرك

«بَلْ أَنْتُمْ لِا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠) قالوا رَبِّنا مَنْ قَدُّمَ لَنَا هَذَا فَرَدْهُ غَذَابًا ضعْفا في النَّارِ»، وفي سورة الأعراف قال الله تعالى: «قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدٍ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلُّهَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّمَنَتُ أُخْنَهُم حَقَّ إِذَا أَذَارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبُّنَا هَتُؤُلِّهِ أَصَلُّونَا فَعَاتِمَ عَذَابًا ضِعَفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ (٣٠)» [الأعراف: ٣٨] ضاعف لهم العذاب يا رب مرتين، «قال لكُل ضعف» منكم ومنهم، «وَقَالَتْ أُولِاهُمْ لأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنًا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُو ا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ».

«قَالُوا رَبُّنَا مَنْ قُدُّمَ لَنَا هَذَا» أي من كان سبباً في هذا العذاب الذي نحن فيه الآن، «فرده عَذابًا

ضعفا في النار». ولما دخل أمثال أبى جهل وأبى لهب وأمثالهم من صناديد قريش النار تفقدوا من معهم فقالوا: «مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ»، قال أبو جهل لعنه الله: أين عمار، وأبن صهيب، وأبن خياب؟ أبن المستضعفون الفقراء المساكين من أهل الإيمان؟ «ما لنا لا نرَى رِجَالاً» في النار «كنا» في ألدنيا «نعُدُهُمْ من الأشيرَار»، ونقسم بالله أنهم أصحاب النار.

«أَتَخَذَنَاهُمْ سخربًا» وقرئت «أتُخُذُناهُمْ» بالف الوصل على سبيل الإخبار، أي أننا اتخذناهم في الدنيا

سخريا، وهذا هو الواقع الذي قال الله تبارك وتعالى لهم فعه: « قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٠ إِنَّهُ. كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الزَّجِمِينَ ۞ فَأَتَخَذَنْمُوهُمْ سِخْرِنًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحُكُونَ اللهِ إِنَّ جَرْبَتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَرُوا ٱنَّهُمْ هُمُ الفَايِرُونَ (١٠١ [المؤمنون: ١٠٨ - ١١١].

وأرجح الأقوال أن الهمزة همزة قطع على سبيل الاستفهام: «أَتَّخُذْنَاهُمْ سخْريًا» فأخطأنا لما ضحكنا منهم وسخرنا منهم، وهم كانوا أعلى من ذلك شانا وأرفع قدراً، أم هم معنا في النار ونحن لا نراهم: «أمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَنْصَارُ»، يعنى هم كانوا أخيارًا، ونحن كنا نعدهم أشرارًا فأخطأنا، أم هم معنا في النار في ناحية ثانية ونحن لا نراهم، «أمْ زَاعْتُ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ» فكثيف الله لهم الحقيقة، وأعلمهم أن الذين اتخذوهم سخريًا قد أدخلهم الله تعالى الجنة، فأذن الله تعالى لأهل الحنة في نداء أهل النار: «وَنَادَىَّ أَصَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصَِّابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَنَّا حَقَّافَهَلْ وَجَدتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا غَمْ أَفَاذَنَ مُؤَذِنٌ بِيَنَهُمْ أَن لَّمَنَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِيدِينَ (الْعراف: ٤٤]، فحينتذ علموا أنهم في الجنة لا في النار.

يقول القرطبي - رحمه الله- في تفسيره: مسكين أبو جهل! أسلم ابنه عكرمة! وأسلمت ابنته جويرية! وأسلمت أمه! وأسلم أخوه! ولكن من يضلل الله فما له من هاد.

«إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ» هذا الذي سمعتموه من تخاصم أهل النار وتبادل السباب واللعان بينهم، «إنَّ ذلك لحق» وهو «تخاصُمُ أهْل النار» فيما بينهمُ وبين بعضهم البعض في جهنم.

#### وظيفة النبى صلى الله عليه وسلم:

ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: «قل إنما أنا مُنذرُ» قل لهم ما نبينا: «قل إنما أنا مُنْذرٌ » أي مُخَوِّف ، فالإنذار هو الإعلامُ المصحوب بالتخويف، والمنذر اسم فاعل من الإنذار، فالمنذر هو المخوف، «قُلْ إِنْمَا أَنَا مُنْذَرُ» أرسلني الله تعالى إلىكم لأنذركم عذاب الله الذي حق عليكم بسبب كفركم وشيرككم، فإن خفتم وأقلعتم عن الكفر وأمنتم نجوتم من العذاب، وإن أصررتم على الكفر لزمكم العذاب.

وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين.

التوكيح

الصلاة في الموضع المفصوب:

والمغصوب: كلَّ ما أُخِذ من مالكه قهرًا بغير حقَّ، سواءً أُخِذَ بصورة عقد، أو بدون صورة عقد، أو بدون صورة عقد، فمثلاً: لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضًا وصَلَّى فيها، فتحرم صلاته فيها؛ لأنها مغصوبة، ولو جاء إنسانٌ إلى أخر وقال: يغني أرضك، قال: بغهًا وإلا قتلتك، فباعهًا إكراهًا، وصَلَّى فيها المُكْرِه فتحرم صلاته فيها؛ وإن كانت ماخوذة بصورة عقد. [الشرح الممتع لابن عثيمين ١١٠/٢].

والصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى، ولكن هل تصح الصلاة في المكان المغصوب؟

قال الجمهور غير الحنابلة: الصلاة صحيحة؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، ويسقط بها الفرض مع الإثم، ويحصل بها الثواب، فيكون مثابًا على فعله، عاصيًا بمقامه، وإثمه إذن للمكث في مكان مغصوب.

وقال الحنابلة في الأرجح عندهم: لا تصح الصلاة في الموضع المغصوب، لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح، وعللوا ذلك بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان؛ لأنه ملك غيره، فإذا صَلَى فصلاتُه منهي عنها؛ لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعًا بما هو عاص بغعله، فكيف يكون مطيعًا بما هو عاص يبعد به؟! والصلاة المنهي عنها لا تصح يبعد به؟! والصلاة المنهي عنها لا تصح عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّه. رواه مسلم. ألفته الإسلامي وأدلته ١٩٩٢، والشرح المتع لابن عثيمين ١١٠/٢].

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور، قال الشيخ ابن عثيمين مؤيدًا قول الجمهور: ولا أعلم دليلاً أثريًا يدلُ على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «من عَملَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدِّ». فكلا دليل فيه على عدم صحَة الصلاة في المكان المغصوب إلا لو قال: لا تصلوا في الارض المغصوبة، فلو قال ذلك لقلنا: إن صليت المغصوبة، فلو قال ذلك لقلنا: إن صليت في مكان مغصوب، فصلاتُك باطلة، لكنه

Mady Manyes

الأماكن التي نُهي عن

نهي عن الصلاة فيها

د. حمدي طه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد:

ما يزال الحديث متصلاً عن شيرط طبهارة المكان للصلاة، وتكمل ما كنا بداناه، وقد تكلمنا في العدد السابق عن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها، وبدانا بالصلاة في أعطان الإبل، فتقول وبالله تعالى التوفيق:

/ slac /

قال في النَّهي عن الغصب: «لَا تَأْكُلُواْ أَمُواَكُمُ بِيْنَكُمُ مِالْبُطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَكَرَةً عَن زَاضٍ مِنكُمُ» [النساء: ٢٩]. وهذا يدلُ على تحريم الغصب لا على بُطلان الصَّلاة في المغصوب.

[الشرح الممتع على زاد المستقنع المراح المراح

#### ٢ - الصلاة في داخل الحمام:

الحمام [مكان المغتسل]، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس؛ ياتي الناس إليها ويغتسلون، يختلط فيه الرَّجال والنساء، وتنكشف العورات، وليس المقصود به «المرحاض»، ولهذا نهى الشُرع عن الصَّلاة فيه. وكل ما يُطلق عليه اسم الحمَّام بدخل في ذلك؛

وحل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ والصلاة فيه مكروهة عند الحنفية والشافعية؛ لأنها مأوى الشياطين، ومظنة انكشاف العورات، ومصب الفسالات والنجاسات عادة.

وقال الحنابلة: ولا تصح الصّلاة في الحمّام، داخله وخارجه واتونه « موقد النّار «، وكلُ ما يُغلق عليه الباب حتى المكان الذي ليس مبالاً فيه، فإنه لا تصحّ فيه الصّلاة؛ لشمول الاسم لذلك كلّه، لحديث أبي سعيد مرفوعاً: «الأرض كلّها مسجد إلا الحمام والمقبرة» [أبو داود 194 وصححه الألباني] [انظر الفِقْه الإسلامي وأدلته 105/7].

#### ٢ - الحشر:

المكان الدي يَتخلّي فيه الإنسان من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف، [مكان قضاء الحاجة]. فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه أولى من الحمام، ولأنه نجس خبيث ومأوى للشياطين. قال ابن قدامة: فأما الحشَ فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه؛ لأنه إذا مُنع من الصلاة في الحمام؛ لكونه من مظان النجاسة، فالحش معد النجاسة ومقصود لها، فهو أولى بالمنع فيه. [المغنى ١/٣٥/].

واعلم أن أحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن، فالمساجد بيوت الله وماوى الملائكة، أما الحُشوش فهي مأوى الشياطين، فلهذا يُشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: «أعوذ بالله من الخُبث والخَبَائث»، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو ماوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عزّ وجل ماوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عزّ وجل أعوذ بالله من الشيطان الرُجيم، وأنت في مكان الشياطين؟! [الشرح الممتع، محمد بن صالح العثيمين ٢ /١٠٩].

#### ٤ - الصلاة في المزبلة والمجزرة:

أما المزبلة فقال الحنابلة: هو الموضع الذي تجمع فيه الزبالة، مثل المواضع التي في الطرقات ونحوها، ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من الزبالة أو تكون طاهرة. أما المجزرة فقالوا: هي الموضع الذي يُذبح فيه الحيوان، وهو معروف بذلك للقصابين ونحوهم، ولا فرق بين أن يكون الموضع نظيفًا من الدماء والأرواث أو غير نظيف؛ لأن النهي تناول الموضع، والعلة كونه مظنة النجاسة ومحلاً للشياطين، ولذلك ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة ولو طاهرةً. [شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٧١/٣ بتصرف يسير].

واحتج الحنابلة بما روى ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى أن يُصلِّى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. [الترمذي ٣٤٦ وضعفه الألباني]، وقد دافع ابن تيمية عن صحة هذا الحديث، فليراجع كلامه في شرح العمدة. وقد خالفه في ذلك أكثر المحدثين.

ويرى الحنفية والشافعية كراهة الصلاة فيهما إذا لم تكن بهما نجاسة؛ لمجاورة النجاسة، أو مظنة وجودها، فالأولى موضع النجاسة، ومجمع الأوساخ والنفايات والذباب والثانية: موضع ذبح الحيوان، وذلك إذا بسط على الموضع طاهراً وصلى عليه، وإلا لم تصح الصلاة؛ لأنه مصل على نجاسة، وتكره عند الشافعية على الحائل إذا كانت النجاسة محققة، فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة لم تكره. [الفقه الإسلامي وادلًته ٢٤٤/٨٤].

قلت: إن صح حديث ابن عمر كان ما ذهب إليه الحنابلة أقوى دليلاً، لكن الحديث لا يصح، وما ذهب إليه الحنفية والشافعية أرجح، والله أعلم.

#### ٥- الصلاة في داخل الكعبة:

وقد اختلفوا في حكم الصلاة في داخل الكعبة، فمنهم من منعه على الإطلاق، ومنهم من أجازه على الإطلاق، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا؟

أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان في الظاهر كلاهما ثابت: أحدهما حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: «هذه القبلة» إلبخاري ٣٩٨]، والثاني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبالال بن رباح فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالاً حين خرج: ماذا صنع رسول الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه شم صلى. [البخاري ٥٠٥].

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر، ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض، وحديث ابن عمر على النفل، والجمع بينهما فيه عسر، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة، وقال: «هذه القبلة» هي نفل، ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يُجِز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة، فمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه لم يُجِز الصلاة في البيت.. [بداية المجتهد لابن رشد ١١٣/١].

والأرجح والله أعلم جواز الصلاة في البيت الفرض والنفل، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء كما قال النووي في (المجموع) وقال الترمذي: (حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسًا، وقال الشافعي: لا بأس أن تُصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة؛ لأن تصلى المنافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء)، وهذا الذي قاله الشافعي هو الحق ورد في النافلة، فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز؛ لاستواء أحكام النوافل مع أحكام الفرائض وجوبًا وتحريمًا وإباحة، إلا

ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا. [الثمر المستطاب - الألباني ٤٣٠/١].

وقال الشيخ ابن العثيمين مؤيدًا هذا الكلام: « الأصل تساوي الفرض والنَّفُل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكلُ ما ثبت في النُفُل ثبت في الفرض، وكلُ ما انتفى في النُفُل انتفى في الفرض إلا بدليل، ويُستدل لهذا الأصل بأن الصِّحابة لمَّا ذكروا أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلّي على راحلته عليها المكتوبة، استثنوا: «غير أنَّه لا يُصلّي عليها المكتوبة، استثنوا: «غير أنَّه لا يُصلّي عليها المكتوبة، [البخاري ١٠٩٨]، وهذا يَدلُ علي أنَّهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنَّافلة تُصلًى على الرَّاحلة، [الشرح المنتع عليه عليها عليها على الرَّاحلة، [الشرح المنتع عليه عليه المُتعالى على الرَّاحلة، [الشرح المنتع عليه عليه المُتعالى المُتعال

#### ٦- الصلاة في قارعة الطريق:

اي في أعلاه أو أوسطه، وهي مكروهة عند الحنفية والشافعية؛ لأن الطريق ممر الناس، فلا يؤمن من المرور، ولا من النجاسة، فينقطع الخشوع بممر الناس، فإن صلى فيه صحت الصلاة؛ لأن المنع لترك الخشوع، أو لمنع الناس من الطريق، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» [متفق عليه]. وقال المالكية: تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة الطريق أي وسطها إن أمنت النجاسة، فإن لم تؤمن بأن كانت محققة أو مظنونة فهي باطلة، لكن تظل الكراهة إن صلى بطريق من يمر بين يديه.

وقال الحنابلة: تحرم الصلاة ولا تصح في قارعة الطريق، ودليلهم العمل بنص رواية ابن عمر، وقد تبين ضعفه كما سبق. [الفقه الإسلامي وأدلته: ١٥٣/٢].

وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس، وكثرة اللغط الشاغل بالقلب، والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. [فقه السنة: ٢٩٨/١].

وقيل: إن العلة في قارعة الطريق لما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة، وقيل: لأنها مظنة النجاسة، وقيل: لأن الصلاة فيها شغل لحق المار فالعلة الإضرار بالمار. [نيل الأوطار للشوكاني ١٤٢/٢].

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

منبر امحرمین

را (گھی الصیں ماثقال

المماليها

فضيلة الشيخ اعداد/ محمد بن صالح المنحد

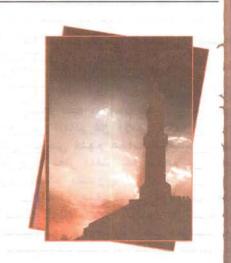

الحمد لله مصرف الأقدار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، خضعت لهيبته الأكاسرة وكل شيء عنده بمقدار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، قد أرانا ما فيه تذكرة وعبرة لأولى الأبصار، وخص بالفضل أصحاب النظر والعقول، وخاطبهم فقال: «فَأَغَيَرُوا يَتَأُولُ الْأَبْصَارِ» [الحشر: ٢].

يا عباد الله: إن خير ما شغلت به الأفكار والأعمار: التدبر والاعتبار، فهي الحياة مليئة بالعبر ومن جال بفكره عرف ربه فامن به وزاد يقينه وعظم إيمانه، ولكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار! ففي العالم حروب ومآسي وفيما حولك مصابون وحوادث، ولكن كم مرة نعتر؟!

إذا تأملنا رأينا تقلب الدهر بأهله وفجائع الزمان، ولكن القلوب إذا قست لم تستقبل، فينبغي علينا أن نجلو صدأ القلوب بالاستغفار والعبادة للواحد القهار حتى نتمكن من الاعتبار، فالمؤمن مشغول بالعبر والتفكر، والمنافق مشغول بالحرص والأمل.

يا عباد الله: هذه المواعظ قد خلت من بين أيدينا ومن خلفنا من مسموع ومشهود،

وما نظرت إلى الايام معتبرًا إلا واعطاك كنز العبرة النظر

فهذا التفكر وهذا التأمل وهذا الالتقاط للمشهد لحادث أو مريض أو مصيبة، أو نكبة تقع تجعل للمسلم إقبالا على الله، وأعظم ذلك التفكر والاعتبار بما في أيات الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى في أياته الفكر والعبر، ومن تأمل حوله رأى فيه ما يطابق الواقع...

عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح...
وعجب لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك..
وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب،
وهذه الدار تحدثك عن أهلها كما تحدثك
القبور عما في بطونها، وهذا كتاب الله
يحدثك عن الآخرة وعن الجنة والنار

أيها المسلمون: حتى ننتفع لا بد أن نتدبر، وأن نفرغ القلب لذلك، حتى

ننتفع لا بد أن نشكر الله تعالى على نعمه، وحتى نعتبر لا بد أن نتعلم سنن الله تعالى حتى يتجدد الإيمان في قلوبنا وحتى تكون لنا خشية، ويكون عندنا علم، العلم الشرعي بمعاني الكتاب والسنة يعيننا على ذلك.

أهل الاعتبار هم أهل الخشية لله والعلاقة بين الاعتبار والخشية واضحة كما في قوله تعالى «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرُهُ لِمَن يَحْنَى، الاعتبار هو الذي النازعات: ٢٦] فالذي يعتبر هو الذي امتلا قلبه من خشية ربه، وأيضًا لا يعتبر إلا أصحاب العقول « لَقَدَ كَانَ فِي فَصَمِهِمْ عَبْرُهُ لِلْ الْكِلْبُ» [يوسف: ١١١]، فهذا العقل لا بد من المحافظة عليه يا عباد الله حتى نستطيع الاعتبار «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدُحَرَى لِمَن كَانَ لَدُ الله حتى نستطيع الاعتبار «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدُحَرَى لِمَن كَانَ لَدُ الله حتى لَهُ قَلُكُ لَوْ اللهُ وَق وَلِكَ لَدُحَرَى لِمَن كَانَ لَدُولَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ولابد لنا من بصر واع ﴿ اِلَّ فِي ذَلِكَ لَمُ اللَّهُ الْمُرْفِ الْأَبْسَدِ ﴾ [آل عصران: ١٣] فكم يعتبر البصيرة والله عز وجل قد قص علينا في القرآن قصصا كثيرة فيها عبر ما قصها علينا عبثا أو لمجرد التسلي والتفكر، وإنما لننظر فيها وناخذ منها ما نستفيد منه في حياتنا.

قص علينا من قصص الأنبياء، وقص علينا من قصص المكذبين، وقص علينا من قصص الأمم والأفراد والطوائف، قص علينا قصة مريم ولقمان، وذي القرنين وقارون، وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل، وأصحاب الجنة، وصاحب الجنتين، وأصحاب الأخدود...

وغير قصص الأنبياء الكثيرة جدًا في القرآن، كذلك حدثنا ربنا ما حصل بالغزوات من بدر وأحد وحنين وتبوك، وما حصل في الهجرة والإسراء وحادثة الإفك، ونحو ذلك... لماذا؟ حتى نتفكر فيها.

هذه القصص للأمم والأنبياء «فَأَفْضُ الْفَصَصَ لَعَلَهُمْ يِتَفَكَّرُونَ » [الأعراف: ١٧٦] فليس المقصود فقط من القرآن أن نحفظ وأن نجود وإنما أن نفكر وأن نعتبر وأن يكون لنا في التاريخ عبرة..

ألا ترون الأحداث تتشابه؟ ألا ترون أن هؤلاء القرامطة الذين جاءوا إلى موسم

الحج في موسم في القرن الرابع الهجري، وأغاروا على مكة وقتلوا الحجاج حول الكعبة، ورقوا فوق الكعبة، وسال ميزاب الكعبة دمًا، وقتلوا الحجاج وهم يتعلقون بأستار الكعبة، وجعلوا الجثث في بئر زمرم، وهلك من الحجاج من هلك من العطش، وكان قائدهم أبو طاهر لعنه الله يقتل الناس بين يديه وهو يقول: «أنا بالله، وبالله أنا، يحيي الخلق وأفنيهم أنا» فجعل نفسه قسيمًا لله، يعني كأن الله يحيى وهذا هو الذي يميت..!!

فكيف يفعل الآن أحفاده في إبادة المسلمين؟ ماذا يفعلون الآن في محو الأحياء؟ ماذا يفعلون الآن في قتل الأجنة في بطون أمهاتها؟

فمن اعتبر من التاريخ وعرف ماذا فعل الأجداد لن يستغرب ماذا يفعل الأحفاد وهي ذرية بعضها من بعض.

عباد الله: أين التفكر؟ أين الاعتبار؟ أين السير في الأرض كما أمرنا الله؟ وأين السير في الأرض كما أمرنا الله؟ وأين النظر في السماء؟ وأين التأمل في مصائر الأمم الغابرة وأخبارهم، وإن ذلك والله يبعث على التوبة؛ لأنك إذا اعتبرت بنزول العذاب وما كان فيه « فَلَمَّ رَأَوًا بِأَسْنَا قَالُوا عَامَنا لِيهِ مُشْرِكِينَ (أَهُ فَلَمَّ لِيهِ مُشْرِكِينَ (أَهُ فَلَمَّ لِيهِ مُشْرِكِينَ (أَهُ فَلَمَّ لِيهِ مُشْرِكِينَ (أَهُ فَلَمَّ لَكُوا بِعَالِمِهِ قَدْ خَلَتَ فِي عَبْدِهِ اللهِ وَمُدَّةً وَكُمْ لَا رَأُوا بَأُسْناً شُلِقًا للهِ اللهِ قَدْ خَلَتَ فِي عَبْدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُدَّةً وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

مَا في قرية في العالم إلا سيهلكها الله قبل يوه القيامة « وَإِن يَن قَرْبَةِ الله عَبْلُ يَوْم القيامة « وَإِن يَن قَرْبَةِ الله عَنْ مُهِلِكُوما قَبْلُ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَنِّقُوما عَذَابًا شَعْرُولًا» [الاسراء: ٥٨].

وبناءً عليه يا عباد الله، فإن ما يكون الآن في العالم عن الأمم المكذبة الخارجة عن الوحي فلهم عذاب شديد سياتيهم، فلذلك لا يغتر المغتر بما عندهم من الدنيا ولا يقلدهم المقلدون..

والله لو عرف شباب قومي ما يعذب الله به أولئك الذين خرجوا عن شرعه ما تشبهوا بهم ولا صاروا على منوالهم، ولا أعجبوا بهم، بل إذا رؤوا ما هم فيه من الكفر والفسوق خافوا نزول عذاب الله « وَإِذَا أَرْدًا أَنْ تُمِكُ فَيْهُ أَمْرًا مُتُوبًا فَمُسَفّواً فِهَا فَحَقَ عَلَيْهَا

الْقَوْلُ فَكُمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا » [الإسراء: ١٦].

وعندما نرى بالمقابل في بعض بلاد المسلمين البوم ما يحدث فيها من الجرائم، فإنك تتأمل في مثل قوله تعالى: « وَكُثَالِكُ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَيَةِ أَكْبَرُ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْ فِيهِمَّا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِ وَمَا يَشْعُرُونَ » [الأنعام: ١٢٣].

وعندما تتأمل ما يحدث من التدافع سنة المدافعة بين الكفار والمسلمين والمشركين والموحدين وأهل السنة وأهل البدعة، عندما تتأمل تتذكر ذلك في قوله تعالى: «وَلُوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لْفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ » [البقرة: ٢٥١]، «وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّيمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمُسْلِحِدُ » [الحج: ٤٠].

سيخرج معك من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله، لما تتأمل في قوله: « ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكُرِ » [الحج: ١٤] تعرف كيف يؤتى البلد الأمان من الله عز وجل.

عندما نتأمل في نهاية الطغاة المتكدرين كما حصل لفرعون عليه لعنة الله: «فَأَرَنْهُ ٱلْآيَةُ ٱلكَّيْرَىٰ (أَنَّ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (أَنَّ أُمَّرَ أَدْبَرَ سَعَر (١١) فَحَشَر فَادَىٰ (١١) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى (١١) فَأَعَلَهُ ٱللَّهُ لَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَٰتِ (٥٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لِعَبْرَةً لِمَن يَحْشَقَ (١٠) "

[النازعات: ٢٠-٢٦].

وهذه نهاية كل ظالم تعدى وجار.. فما راعى الأهل ولا الجار.. بينا هو يعقد عقد الإصرار.. حل به الموت فحل من حلته الأزرار.. ما صحبه سوى الكفن إلى بيت العلى والعفن.. لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن.. فلا تسأل كيف صار.. سال في اللحد صديده، ويلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده.. وتفرق حشمه وعبيده والأنصار.. أين محالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أبن لذاته الحالية؟ كم تسفى على قبره سافية.. ذهبت العين وأخفيت الأثار.. تقطعت به جميع الأسباب.. وهجره القرناء والأحياب. وصار فراشه الجندل والتراب.. وربما فتح له في اللحد باب النار.. خلا والله يما كان صنع.. واحتوشه الندم وما نفع.. وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع.. وخلاه الخليل المصافى وانقطع..

واشتغل الأهل بما كان جمع.. وتملك الضد المال والدار . فاعتبروا يا أولى الأبصار . من تأمل الطغاة وما وقع لهم يسلى نفسه عن إجرام هؤلاء الحاليين بما حصل لأسلافهم الماضيين:

باتوا على قلل الجبال تحرسهم غَلْبُ الرجال فلم تنفعهمُ القُللُ واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرًا يا يؤس ما سكنوا ناداهمُ صارحُ من بعد ما دفنوا أبن الأسرة والتبجان والحلل اين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تُضربُ الأستارُ والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا فيها وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا اضحت مساكنهم وحشا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا أبن العبيد التي ارصدتهم عددا أبن الحديد وأين البيض والأسل أبن القوارس والغلمان ما صنعوا اين الصوارم والخطية الذبل هدهات ما كشفوا ضعما وما دفعوا عنك المنبة إن واقى بها الأجل وكما أهلك الله الأولين من الطغاة

بهلك الآخرين، وسيتبع أولئك بأولئك، ثم يتبعهم لعنة ولهم سوء الدار..

والمهم أن يحقق المؤمنون شروط النصر؛ لأن من العبرة العظيمة في كتاب الله «إِن لَتَمْرُوا اللهُ يَصُرُكُمُ » [محمد: ٧] ووعد وهو لا يخلف الميعاد «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ » [الروم: ٧٤].

فعليك أخى أن تتعلم دين الله والعمل به والدعوة إليه وتحكيم الشرع في الواقع والصبر والمصابرة، وسيأتي النصر ولا

التوكيك

#### مواعظ وعبر من التاريخ

إن في التاريخ لعبرًا وإن في قصص المجرمين ممن سبق مواعظ كثيرة، سواء ممن استكبر أو ممن أجرم.

عن عمرو بن شيبة قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة، فرأيت رجلاً راكباً بغلة وبين يديه غلمانه يعنفون الناس، ثم عدت بعد حين إلى بغداد فدخلتها فكنت على الجسر، فإذا أنا برجل حافي حاسر طويل الشعر، فجعلت أنظر إليّ فقلت له: شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له صفته، فقال له: أنا ذلك الرجل، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس.

وكم كان في التاريخ من عبر لمن خانوا الأمة كابن العلقمي الذي تحالف مع التتار ضد المسلمين، وكاتبهم حتى دخلوا فقضوا على الخليفة ومن معه من المؤمنين، ولكن ماذا حصل له بعد ذلك؟ حصل له الإهانة والذلة والقلة على أيدي التتار الذين خدمهم ووالاهم على المسلمين، وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان يركب برذونًا وسائق يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى خانبه، وقالت له: يا ابن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟! وانقطع في داره إلى أن مات كمدًا.

وكذلك فإن المجرمين الطغاة الذين يعذبون أهل الإسلام لله فيهم شأن عظيم « قُلِ اللّهُمّ مَلِك النّاكِ تُزَق الْمُلّك مَن تَنام » [ال عمران:٢٦] فسبحانه يضع من بشاء ويرفع من بشاء.

وقد أذل الله أقوامًا من الجبابرة، أين النمرود؛ وأين فرعون؛ وأين أبو جهل؛ وأين هامان؛ وأين قارون؛ وأين أبو لهب؛ «تَبَّتُ بَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُ» [المسد: ١].

الدنيا لا تدوم لأحد والله يمهل ولا يهمل، وهذه الدنيا عجيبة في تقلباتها وتغيرها على أربابها، وفي التاريخ قصص ومن ذلك ما كان عليه بعض

الناس من القوة فصاروا في ذلة ومن الغنى فصاروا في فقر.

والبطاش منهم بطش الله به، وكان أحدهم ممن يبطش بالناس سلط الله عليه ظالمًا مثله فخلعه وثمل عينيه وأودعه دارًا حتى صارت حاجته شديدة ثم اطلقه، فكان يحبس ويطلق ويحبس ويطلق، فوقف يومًا بجامع المنصور بين الصفوف، وقال: تصدقوا عليً فأنا من قد عرفتم..

أيها المسلمون: إن هذا الاعتبار يخفف عن المؤمن الآلام التي يجدها، وإن التأمل في عواقب المجرمين التي ذكرها الله في كتابه يخفف أيضًا، هؤلاء الذين يطلقون على حمص بالقنابل والصواريخ الحرارية والكيماوية، والقصف الجوي، وهؤلاء الذين يهددون بالإبادة وأسلحة الدمار لشامل، الله فوقهم.. والله أقدر منهم، والله عليهم قادر، والله قوي، والله متعال، والله منتقم، والله عز وجل سريع والله منتقم، والله عز وجل سريع الحساب.

عباد الله: إن لجهنم أهلا ومن هم؟ المجرمون يوم يسحبون في النار على وجوههم، هؤلاء يحشرون يوم القيامة زرقًا، زرق العيون، هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.

« إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَكِلِ وَسُعُرٍ ﴿ ﴿ ﴾ [القمر: ٤٧]، هـ وَلاء إذا روَّوا النّار « وَرَهَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّواً » [الكهف: ٣٠] يعني أيقنوا «أَتَهُم مُولِعُومًا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا » [الكهف: ٣٠] خلقها الله لمثل هـ ولاء في هذه الدركة من دركات جهنم.

اللهم إنا نسالك يا أرحم الراحمين أن تنصر إخواننا المستضعفين بالشام وسائر الأرض با أرحم الراحمين..



علي حشيش /314c1 /

٧٨٠١ عَنْ عَبْد الرَّحْمن بْن عَوْف رَضيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ وَمَا لَهُ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَ الأوَّل». [جه: ٩٩٩، وهذا حديث حسن].

٣٨٠٧ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْه رَهْطٌ فَبَايَعَ تَسْعَةً، وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحد، فَقَيل له: يَا رَسُولَ الله، بَايَعْتَ تَسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: إنَّ هذا عَلَيْهِ تَميمَةً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايِعَهُ، وَقَالَ: مَنْ عَلْقَ تَميمَة فَقَدْ أَشْرَكَ.

[حم: ٤/١٥٦، ح١٧٣٥٣، وهذا حديث حسن صحيح].

٣ . ٢٨ - عَنْ عَلَيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بي يوم بدر لي ولأبي بكر: «مَعَ أَحَدكُمَا جَبْرِيلَ، وَمَعَ الآخرَ ميكائيلُ، وَإِسْرَافيلُ مَلَكٌ عَظيمٌ يَشْهِدُ الْقَتَالَ، وَيكونُ في الصّف» [الحاكم في المستدرك ٢٨/٢ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي].

عُ . ٢٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمقِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ بِي يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ الله بِعَيْد خُيْرًا اسْتَعْمَلُهُ». قيلَ: وَمَا اسْتَعْمَلُهُ؟ قَالَ: «يُفْتَحُ لَهُ عَمَلَ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْته حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلُهُ».

[حم: ٥/٢٢٤، ح ٢١٩٩٨، وهذا حديث حسن صحيح].

ه . ٢٨ - عَنْ الْمُغيرَة بْنِ شُعْبَة رَضَى الله عنه: أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهُ الْجَنَّازَة، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ منْهَا، وَالطَفْلُ يُصَلَّى عَلَيْه».

[د (٣١٨٠)، نِ(٢٩٤٢)، ت(٢٠٣١)، جه(١٠٥٧)، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح]. ٣٨٠٦ عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله رَضيَ الله عَنْهُما قالَ: كَنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أَحُد لنَدْفنَهُم، فَجَاءَ مُنَادي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفُنُوا الْقَتْلُى في مَضَاجعهم، فْرَدَنْنَاهُمْ».

[د (٣١٦٥)، ن(٢٠٠٣)، ت(٢١١٧)، جه(٢١٥١)، واللفظ لأبي داود، والحديث صحيح].

٧٨٠٧ عَنْ ابْن عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ النّبيِّ عِيْ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لغَيْرِنَا». [د (٣٢٠٨)، ن (٢٠٠٨)، ت (١٠٤٥)، جه (١٠٥٤)، قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن جرير بن عبد الله، وعائشة، وابن عمر وجابر رضي الله عَنْهُم جميعًا].

٨٠٨ – عَنْ عَامِر بْنِ سَعْد أَنَّ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاص رَضيَ الله عَنْهُ قال في مَرضه الَّذي مات فيه: «الْحَدُوا لي لَحْدًا وَانْصبُوا عَلَيَّ اللَّبنَ نَصْبًا كَمَا صُنعَ برَسُول الله ﷺ+.

[م(٢٠٦١)، ن(٢٠٠٧)، جه(٢٥٥١)، وهذا حديث صحيح].

٩٠٨٠٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَياضُ خَدَه: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». [د(٩٩٦)] يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَياضُ خَدَه: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». [د(٩٩٦)] نا (٢٩٥٠)، حه (٩١٤)، قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم].

٢٨١٠ عن أُم حَبِيبَة بِنْت أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى النَّار».
 حَافَظَ عَلَى أَرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَأَرْبَع بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّار».

[د(۱۲۲۹)، ن(۱۸۱۵)، ت(۲۲۸)، جه (۱۲۱۰)، وهذا حدیث صحیح].

٢٨١١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر رَضِيَ الله عنهما قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَة».

إد (٣١٧٩)، ن (١٩٤٣)، ن (١٩٤٣)؛ (١٩٤٣)، ت (١٠٠٧)، جه (١٤٨٣)؛ (١٤٨٣)، وهذا حديث صحيح]. ٢ ٢ ٨ ٧ – عَنْ أَبِي مَسْعُود الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُل حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُود».

[د(٥٥٨)، ن(٢٠٧)! (١١١)، ت(٢٦٥)، جه (٨٧٠)، وهذا حديث صحيح].

٣ ١ ٨ ١ ٣ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ:
 سُبْحَانُ رَبِّيَ الْعُظيم، وَفِي سُجُودِه: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

[د(۸۷۱)، ن(۲۳۱)، ت(۲۲۲)، چه (۸۸۸)، وهذا حدیث صحیح].

١٤٠٠ عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عنه: أَنَّ النَّبِي كَانَ إِذَا افْتَتَح الصَّلاةَ قالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ».

[د(٥٧٧)، ن(٨٩٨)! (٩٩٨)، ت(٢٤٢)، جه (٤٠٨)، وهذا حديث صحيح].

٢٨١٥ - عَنْ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ إِنْ وُلِيتُمْ مِنْ هَذَا الأَمْرِ شَيْئًا فَلاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا النَّبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةً سَاعَة شَاءَ مِنْ لَيْلٌ أَوْ نَهَار».

[د(۱۹۹۱)، ن(۲۹۲۱)، ت(۲۸۸)، جه (۱۵۲۱)، وهذا حديث صحيح].

٢٨١٦ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عنها قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُ عِلَى مِنْ بَيْتِي قَطَّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَ أَوْ أُزَلَ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَخْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أَخْلَمَ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أَوْلَ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أَخْلَمَ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أُخْلِكُ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أُخْلَمَ أُولَا أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أُخْلِمَ أَوْ أُخْلَمَ أُولًا أَوْ أُخْلِقُ أَوْلًا أَوْ أُخْلِمَ أَوْ أُخِلِلًا أَوْ يُخْلَمُ أَوْ أُخْلِمَ أَوْ أُخْلِمُ أَوْ أُخْلِمَ أَوْ أُلِكُ أَوْلًا أُولًا أَوْلًا أَوْ يُخْلِقُ أَلَى اللَّهُمَ أَعْوِذُ بِكَ أَنْ أَضِلًا أَوْ أُخْلَلَمَ أُولًا أُولًا أُولًا أُولًا أُولًا أُولًا أُولُمَ أُولًا أُلْمَ أُولًا أُولًا أُولًا أُمْ أُلِمَ أُلِمَ أَلَامً أَلَمْ أُلَامً أَلَمَ أُلِمَ أُلْمَ أُلِمَ أُلِمَ أُلِمَ أُلِمَ أُلِمَ أُلِمَ أُلِمَ أُلَمَ أُلِمَ لَمُ أُلِمَ أُلِمَ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمَ أُلِمَالًا أُلْمُ أُلِمُ أُل

[د (۲۰۹٤)، ت(۳۲۷)، ن(۲۰۰۱)، جه (۳۹۰۳)، واللفظ لأبي داود، وهذا حديث صحيح].

144

#### من الأداب الإسلامية

## الحلقة الثالثة الأدب مع رسول الله طاعة النبي ﷺ في كل ما أمر

سعيد عامر

#### اعداد/

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعدُ:

فما يرال الحديث متصلاً عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث عن وجوب الإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء نبين وحوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، فنقول وبالله التوفيق:

توحيد الله عز وجل يقوم على أمرين: الأول: إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. والثاني: إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة لا بنازعه في ذلك أحد من خلق الله.

وهما مدلول الركن الأول: شبهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

وقد أشار ربنا إلى ذلك في كثير من أي القرآن، ومن ذلك:

«فَنَكَانَ يَرْجُوالِقَآءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَنْلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ الْحِدْ » [الكهف: ١١٠]، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مأخوذًا عن نبينا صلى الله عليه وسلم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه.

فطاعة النبى صلى الله عليه وسلم أحد ركائز دين الإسلام وأساسياته، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: «وَمَا عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحْ لُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا » [الحشير:٧].

فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة

لله تعالى، ولا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: «مِّن يُطِعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدُ أَطَّاعَ ٱللَّهِ وَمَن تُولِّي فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَ النساء: ٨٠].

ولقدأمر الله سيحانه وتعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد على معصيته بالعقوبة الشديدة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم: « يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامْنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وأَولَى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نُتَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنَّمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ» [النساء:٥٩].

فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يطيعون أمره، ويقولون: «سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا» [النساء:٤٦]، سمع بلا تردد، وطاعة بلا انحراف ولا جدال، تصدق أعمالهم أقوالهم.

أما المنافقون الذبن يتظاهرون بالإسلام وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقولون بالسنتهم ويكذبونها بسلوكهم وأعمالهم، يكذبون بِالأعمال مِا قالوه بِاللسان، « وَيَقُولُونَ عَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعَنَا ثُمَّ يَتُوَكَّنَ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا وُلَّتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيحْكُمُ يَيْنُهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْضِونَ @ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ بِأَثُوا إِلَيْهِ مُدْعِينَ ١ أَنِي قُلُوبِهِم مَرضٌ أَمِ أَزَائِوا أَمْ يَحَافُونَ أَن عِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُم أَن يَقُولُوا سَيِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشُ اللَّهَ وَيَتَقَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠٠

[النور:٤٧- ٥٦].

إن من الواجب على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن كل أمر أتى من السماء إلى النبي الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو أمر واجب النفاذ، كما يجب على الجنود في ميدان القتال تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من القادة، وإلا كانت الهزيمة والخذلان.

فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقى خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل، أو يقدم عليه آراء الرحال.

وهذا شرط الإيمان وحد الإسلام، طاعة الله عز وجل - ابتداءً - وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بما له من هذه الصفة، صفة الرسالة من الله، فطاعة الرسول إذن من طاعة الله الذي أرسله بهذه الرسالة.

قال الله عز وجل: « وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُّ فَإِنْ تُوَلِّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ (١٠)» [التغاين:١٢].

وقال سيحانه: «قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَ تُوَلِّقُواْ فَانِّمَا عَلَيْهِ مَا خَيْلَ وَعَلَيْكُم مَّا حَيِلْتُمْ وَإِن تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا » [النور: ٥٤].

وقال تعالى: «وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ» [النور:٥٦].

وقال عز من قائل: « قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُّونَ ٱللَّهَ تَبِعُونِي يُحْيِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْرَ ذُنُوبَكُرَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبٌ اللهِ عَلَى أَطِيعُوا أَللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الكنفرين (٣٠)» [أل عمر ان: ٣١ - ٣٢].

وقال تعارك اسمه: «وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلَهُ جَنَّسِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَسَلِدِينَ فِيهِمَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَيَنْعَكَدُ خُذُودُهُ. يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاتُ مُهِيِّ (")" [النساء: ١٣ - ١٤].

وقال حل ثناؤه: « فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا ١٠٠٠) [النساء: ٦٥].

ولذا فإن اتباع الرسول والتأسى به فيما جاء به من ربه من الأمور المستقرة الوحوب،

والتي لا يسبع أحدًا الجهل بها؛ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، لتواتر النصوص الدالة على ذلك، ومن الأحاديث النبوية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي». قالوا: يا رسول الله ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي».

وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصبي أميري فقد عصاني».

وروى البخاري من حديث جابر بن عبد اللهِ رضي الله عنه قال: جَاءَتْ مَلائكَة إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ يَعْضَهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَة وَالقلبَ يُقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لَصَاحِيكُمْ هَذَا مَثَلاً، فَاضْرِيُوا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقُلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلَّهُ كُمَثُل رَجُل بَنِّي دَارًا وَجَعَلَ فيهَا مَأْدُبَة وَبَعَث دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابُ الدَّاعِي دُخُلِ الدِّارَ وَأَكُلُ مِنْ الْمَاذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلُ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلِ مِنْ الْمِأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أُولُوهَا لَهُ يَفْقُهُهَا، فَقَالَ بَعْضِهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقُلْبُ يُقِّطَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنْةَ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدُا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، وَمُحَمُّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرْقَ بَيْنَ النَّاسِ. [البخاري ١٨٥٢].

وهكذا نجد النصوص قرنت بين طاعة الله سبحانه، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذا كان السلف - رحمهم الله - يدورون مع النصوص حيث دارت، ويحكمون على الرجل بأنه على الطريق ما كان على الأثر.

فيجب على المسلم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات، بأن بعتقد

المسلم ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي اعتقده.

ويجب على المسلم الاقتداء والتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال: بامتثال مدلولها، وما جاءت به من معان، لا أن عكرر الفاظها ويردد نصوصها فحسب، فمثلا الاتباع لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» -رواه البخاري وغيره- يكون بالصلاة كصلاته، والاتباع لقوله: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا» -رواه مسلم وغيره- يكون بترك الحسد والنجش، ويجب على المسلم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال: بأن نفعل مثل فعله، على الوجه الذي فعله، من أجل أنه فعله.

فمثلا: لو أردنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صومه، فلا بد أن نصوم على الصورة التي صامها صلى الله عليه وسلم، بحيث نمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بقصد التقرب إلى الله تعالى، فلو أمسك أحدنا عن بعض المفطرات فقط، لم يكن متبعًا، كما لو أمسك في جزء من الوقت فقط لم يكن متبعًا.

ويجب على المسلم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في التروك: بأن نترك ما ترك، على الصفة والوجه الذي ترك، من أجل أنه ترك.

مثلاً: قام النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة عند طلوع الشمس، فيترك المتأسى الصلاة في ذلك الوقت على الوجه الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأجل أنه ترك.

فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل بكل ما جاء به من أوامر ونواه في القرآن الكريم؛ باعتباره وحيًا من الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم، والعمل بالسنة المطهرة، روى الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع: «ألا أنى أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه».

قال عطاء: طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة.

وقال العلامة السعدى: وإن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وإن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. [راجع تفسير السعدى: .[٣٣٣/٧

ويقول العلامة ابن عثيمين: يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله، أو نهى الله عنه ورسوله فهو لحكمة، فعلينا أن نُسلم، ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة في أمر من الأمور: إن الحكمة أمْرُ الله ورسوله في المأمورات، ونهى الله ورسوله في المنهيات، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمَّ »

[الأحزاب: ٣٦].

وسُئلت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، فاستدلت بالسنة ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة، أن تكون مسلمًا لأمر الله ورسوله، عرفت حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى بعرف حكمته لقلنا: إنك ممن اتبع هواه فلا تمتثل إلا حيث ظهر ذلك أن الامتثال خير. اه. [راجع الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/071, 771].

ولا يفهم من ذلك أن البحث عن الحكم والمعانى في العبادات ليس بمطلوب، كيف لا وقد ِذكر الله تعالى شيئًا من ذلكِ: «لَمُلْكُمْ تَنْفَكُرُونَ » [البقرة: ٢١٩]، «لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» [البقرة:٧٣]، «لعلكم تَتُقُونَ» [البقرة:٢١]، لكن التحذير من التنطع في استخراجها، أو ربط القيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها.

نسأل الله أن يصلح قصدنا وأن يوفقنا للخير وأن يرزقنا الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







أسامة سليمان

العدد ٨٥٤ السنة الحادية والأربعون

#### الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... ويعدُ:

فإن عليًا رضى الله عنه كان المستشار الأول في عصر الدولة العمرية؛ حيث كان عمر رضي الله عنه يعرف له فضله وعلمه وحكمته، وهو القائل في حقه: «أقضانا عليّ». [الاستبعاب في معرفة الأصحاب ص١١٠٢]. والقائل أيضا: «أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن». [فضائل الصحابة: ١١٠٠].

وكان على رضى الله عنه يشد من أزر الفاروق ولا يبخل برأيه عنه ويجتهد معه فيما لم يرد فيه نص وفي تنظيم الدولة الإسلامية، من

١- أن عمر رضى الله عنه جيء له بامرأة زانية، فلما ذهبوا بها ليرجموها لقيهم على رضى الله عنه، فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت، فأمر عمر برجمها، فانتزعها على من أبديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر، قال: ما وراءكم؟ قالوا: ردنا على. قال: ما فعل هذا على إلا لشيء قد علمه، فأرسل إليه وسأله: لماذا رد المرأة، قال له على: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل». قال عمر: بلي، قال على: فإن هذه مبتلاة بنى فلان، فلعلها أتاها وهو بها (أي الجنون). [رواه أحمد: ١٣٢٨]. ٧- مضاعفة الحد لشاربي الخمر:

أخذ عمر برأي على رضى الله عنه فضاعف الحد لمن شرب الخمر، وذلك لانتشار شربها، لاسيما في البلاد المفتوحة حديثا، وذلك لحداثة عهدهم بالإسلام، فأشار على على عمر رضى الله عنهما أن يجلد فيها ثمانين كأخف الحدود، وين علة ذلك بقوله: تراه إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفتري ثمانون». [حسن إسناده الألباني].

وبهذا القدر من الجلد أخذ مالك وأبو حنيفة والثوري ومن تبعهم، إلا أن الشافعي وأحمد في إحدى رواياته على أنه يحد أربعون فقط، والزيادة للإمام من قبل التعزير في حالة زيادة الشاربين لها، وانتصر لهذا شيخ الإسلام رحمه الله. [راجع الفتاوي: ٢٨ ٣٣٦].

٣- عندما فرق عمر رضى الله عنه بين امرأة

اعداد/

77

وزوجها؛ لأنه نكحها في العدة وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرًا رُد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدًا، وبلغ ذلك عليًا فقال: إن كان جهلوا بالسنة لها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فرجع الفاروق إلى رأي علي رضي الله عنه، وقال: ردوا الجهالات إلى السنة. [المغنى: 17/11].

3- جاءت امرأة تعلقت بشاب أنصاري فدفعها هواه فالقت بياض بيضة على ثوبها وبين فخذيها، واتهمت ذلك الشاب بأنه غلبها على نفسها وفضحها في أهلها، وهذا أثر فعله، فاستشار عمر رضي الله عنه نساءً من بني جنسها، فأخبرنه أن أثر المني في ثوبها، فهم عمر بمعاقبة الشاب، غير أن الشاب جعل يستغيث ويقسم بالله أنه ما فعل فاحشة وما عمر: يا أبا الحسن ماذا ترى في أمرهما فنظر إلى الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض، وزجر المرأة فاعترفت. [الطرق الحكمية لابن القيم ص٨٤].

من كل ما سبق يتضح لنا أن الفاروق عمر رضي الله عنه كان يهتم بأمر الشورى في حكمه مع كبار الصحابة، لاسيما علي رضي الله عنه الذي كانت له منزلة خاصة متميزة. [الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص١٤٧].

ولم يقف الأمر عند الأمور الفقهية فقط، بل امتد ليشمل الأمور المالية أيضًا، ومن ذلك:

١- أن عمر رضي الله عنه لما تولى أمور الخلافة انشغل عن تجارته بأمور المسلمين، فدخلت عليه فاقة، ولم يكفه ما يربحه من التجارة، فتشاور الصحابة في ذلك، فقال عثمان: كل واطعم، وقال علي لما سأله عمر ما تقول في ذلك؛ قال: غذاء وعشاء، فأخذ عمر بذلك، وقال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزل قيم اليتم، إن استغنيت عنه تركت، وإن افترقت إليه أكلت بالمعروف. [الخلافة الراشدة: ٢٧٠].

۲- ۱۸ أراد عمر رضي الله عنه تقسيم مال المسلمين فضلت منه فضلة، فشاور بعض الصحابة، فقالوا: لو تركته لنائبة إن كانت، وعلى ساكت لا يتكلم، فقال عمر: ما قولك يا على،

قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال البحرين قسمه كله، فوكُل عمر عليًا في تقسيمه.

عندما احتاج عمر رضي الله عنه أن يؤرخ بالريخ لتنظيم أمور الدولة وضبطها، اقترح علي عليه أن يؤرخ بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فقعل عمر برأي علي رضي الله عنهما.
 استخلف عمر رضي الله عنه عليًا رضي الله عنه عليًا رضي الله عنه علي المدينة عند خروجه لملاقاة الروم عند ماء حر، وعند خروجه للحج سنة ٢٠هـ وعند خروجه لفتح بيت المقدس. [المنتظم: ١٩٢/٤].

٤- مشاورة الفاروق رضي الله عنه العليّ عند فتح بيت المقدس، وعند توجهه لنهاوند لقتال الفرس، وعند خروجه لقتال الروم، وهذا يشير إلى أن عمر كان يوالي عليًا ويحبه، وعليّ كان يبادله الحب والخوف عليه والحرص على سلامته.

كل ذلك يرد قول المرجفين من الرافضة الذين صوروا لنا الخلافة بين الخلفاء الراشدين على أنها مؤامرات، وكل واحد منهم كان يتربص بالأخر يورده المهالك، وليس معنى مشاورة عمر لعلي رضي الله عنهما أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه دونهم في الفقه والعلم، ولكن كان ذلك لحكم عديدة منها:

١- إيمانه وحيه للشورى.

٢- تعليم الحكام من بعده مبدأ الشورى في الحكم.

٣- عدم الاستبداد بالرأي والأمر.

والدليل على ذلك أن عليًا رضي الله عنه كثيرًا ما كان يتابع عمر رضي الله عنه فيما يذهب إليه وبراه.

بالإضافة إلى كل ما سبق فإن عمر رضي الله عنه كان شديد الإكرام لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤثرهم على أبنائه وعائلته، ومن ذلك أنه قال للحسين بن علي رضي الله عنه: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر، وذلك عندما جاء الحسين ووجد عبد الله بن عمر على باب أبيه ولم يأذن له فرجع.

وكان يقدم بني هاشم في العطاء، فعن عبد الرحمن بن عوف أن عمر رضي الله عنه أراد أن يفرض للناس بعد فتح بيت المقدس، فجمع الناس فقال له ابن عوف: ابدأ بنفسك، فقال: لا والله مالأقرب من رسول الله صلى الله عليه

وسلم، ومن بني هاشم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض للعباس ثم لعلي حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب، وفرض للحسن والحسين. [الخراج لأبي يوسف ص٢٤، ٢٥]. وكان علي رضي الله عنه يخرج ببرد عدني يكثر لبسه، فلما سئل عنه قال: كسانيه خليلي وصفي عمر بن الخطاب، ثم بكي. [مصنف ابن أبي شيبة ٢٩/١٢].

ومما يحرق قلوب الرافضة ويرغم أنوفهم زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، وذلك اعترافًا بفضل عمر وجمال سيرته ومناقبه، وتأكيدًا للعلاقات الطيبة والصلات المحكمة التي تجمع بين الخليفتين، ويؤكد ما كان يُكنّه عمر رضي الله عنه لآل البيت من محبة خاصة، وذلك لما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرام أهل البيت ورعاية حقوقهم. وأقر بهذا الزواج محدثي الشيعة وفقهاؤهم وأمتهم المعصومين بزعمهم. [راجع الشيعة وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير ص١٠٥].

ومن علماء السنة الذين ذكروا هذا الزواج شيخ المفسرين الطبري وابن كثير والنهبي وابن الجوزي وابن حجر وابن سعد وغيرهم من علماء التراجم والسير، وذكر المؤرخون أن أم كلثوم أنجبت من عمر رضي الله عنهما رقية وزيد، وعندما مات زيد مع أمه أم كلثوم في وقت واحد صلى عليهما السلام عبد الله بن عمر، وصلى الحسن بن علي خلفه رضي الله عن أصحاب رسول الله. [راجع مصنف ابن أبي شيبة ٢٠/١/٥، وأسد الغابة

ومن أكاذيب الرافضة التي سجلتها كتبهم وروّجها علماؤهم أن عمر رضي الله عنه همّ بإحراق بيت فاطمة؛ وذلك لأن بيت فاطمة اجتمع فيه نفرٌ من آل البيت أرادوا شق عصا طاعة المسلمين وعدم بيعة الصديق. [راحة دلائل الإمامة للطدي ص ٢٦]

الصديق. [راجع دلائل الإمامة للطبري ص٢٦]. والصحيح أن عمر رضي الله عنه بعد بيعة الصديق دخل على فاطمة، وقال لها: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. [مصنف ابن أبي شيبة ٢٠/١٤]، كما زعم بعض الرافضة أن عمر ضرب فاطمة حتى أسقط ولدها محسنا وهو في بطنها، وهذه من الأكاذيب الرافضية التي لا أساس لها، وما علم هؤلاء الكاذبون أنهم بذلك

يطعنون في علي رضي الله عنه، وذلك لاتهامه بالجبن والسكوت عندما أوذيت زوجته كما يدعي هؤلاء، والصحيح أن محسنًا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الروايات الصحيحة. [راجع سيرة علي بن أبي طالب للصلابي ص119].

لقد رفض بعض علماء الرافضة هذا الكذب والإفك والهذيان. [راجع مختصر التحفة الاثنا عشرية ص٢٥٧].

٧-وكذا فإن في ترشيح عمر عليًا للخلافة مع أهل الشوري، وما قاله علي في عمر بعد استشهاده دليل بين على المحبة والنصرة التي كانت بين الخليفتين الراشدين.

وقصة الشورى رواها البخاري في صحيحه؛ حيث سمى رحمه الله ستة نفر مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هم علي، وعثمان والزبير، وطلحة وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، ثم دعا خاصتهم وهم عبد الرحمن وعثمان وعلي فوعظهم. [البخارى: ٣٧٠٠].

والفاروق رضي الله عنه أوصى بذلك؛ لأنه رأى أن الأمر متقارب بين الستة في الفضل، وأنه ليس أحدهم أحق بالأمر من غيره، فجمع بين المصلحتين: مصلحة تعيينهم فلا أحد أحق بالخلافة سواهم، وترك تعيين واحد منهم لما تخوّفه من التقصير. [راجع منهاج السنة ١٦٢/٤].

وأخيرًا تأمل أخي فيما قاله علي بعد استشهاده عمر، قال ابن عباس: لما وقع عمر على سريره وتكنفه الناس يدعون ويصلون، وقبل أن يُرفع أخذ علي بمنكبي وقال عن عمر: ما خلَفْت أحدًا أحب إلى أن القى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إني كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرًا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ثم ترجم عليه. [البخاري: ص١٩٦٨].

ولذا فإن آل البيت لحبهم للفاروق، وتقديرًا لما قدمه للإسلام والمسلمين، وإقرارًا بالصلات الوطيدة التي تربطهم بالفاروق سموا أبنائهم باسمه. [راجع الشيعة وأهل البيت ص١٣٤]. وللحديث بقية، والله من وراء القصد.

#### المرأة عند غير المسلمين

سوف نتحدث بإيجاز عن موقف المرأة ومكانتها عند غير المسلمين.

(١) المرأة عند الإغريق:

كانت المراة عند الإغريق مُحتَقَرة، حتى سَموها رحِسًا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسَقَط المتاع، تُباع وتُشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث وحق التصرف في المال، ومما يُذكر عن فيلسوفهم (سقراط) قوله: (إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلاً، ولكن عندما تاكل منها العصافير تموت حالاً).

(٢) كان الرومان لا يُورِّثُونَ الزوجة من زوجها مطلقاً، وحتى ولو لم يكن له وارث، وكانوا يحرمون الأصول، وفيهم الأم، عند وجود الفروع. [شبهات حول المرأة لمصطفى أبو الغيط جـ١صـ٢٦٢].

(٣) المرأة عند الصينيين القدماء:

شُبهت المرأة عند الصينيين بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة والمال، وللصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة، وتُورَّثُ، وللصيني الحق في أن يدفن زوجته حية! [المرأة . لمحمد إسماعيل المقدم صـ2).

(٤) المرأة عند الهنود:

في شرائع الهندوس أنه: ليس الصبر المقدِّر، والريح، والموت، والجحيم، والسم، والأفاعي، والنار، أسوأ من المرأة. [المرأة . لمحمد إسماعيل المقدم صد٤]

(٥) المرأة عند الفرس:

أبيح الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت، وكانت تُنفى الأنثى في فترة الحيض إلى مكان بعيد خارج المدينة، ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدام الذين يُقدمون لها الطعام، وفضلاً عن هذا كله فقد كانت المراة الفارسية تحت سلطة الرجل المطلقة، يحق له أن يحكم عليها بالموت، أو يُنعم عليها بالحياة. [المرأة.

## تكريم الإسلام للمرأة

#### صلاح نجيب الدق

الحمدُ لله الذي أضاء بكتابه القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت حكمته الحكماء، وأبكمت فصاحته الخطباء، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيرا. أما بعد: فإن الإسلام كرَّم المرأة وأعطاها حقوقها كاملة في جميع وأعطاها حقوقها كاملة في جميع مبالات الحياة، من أجل ذلك أحببت أن أُذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، ببعض مظاهر تكريم الإسلام للمرأة،

فأقول وبالله تعالى التوفيق:

اعداد/

لمحمد إسماعيل المقدم صد٥٠

(٦) المرأة عند النهود:

كانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الضادم، وكان لأبيها الحق في أن يبيعها قاصرة. [المرأة . لمحمد إسماعيل المقدم صد ١٠٥٠ م

وعندهم أيضا يرث البكرُ الذكر وحده كل التركة، ولا شيء لأحد غيره من الإناث، لا الأم، ولا البنت، ولا الزوحة.

وإذا كان ورثة الميت ذكورا، تميز البكر بأخذ ضعف كل من الآخرين، ولا شيء للأب عند الفرع الوارث. وإذا كان للميت بنت فقط، ليس معهن ذكر، كان للمورث أن يُوصى بكل ماله لمن يشاء غيرهن، وأن يحرمهن كلهن. [شبهات حول المرأة لمصطفى أبو الغيط جِ اصد٢٦٣: ٢٦٥]

(V) المرأة عند العرب في الجاهلية:

قال الله تعالى: « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنِيُّ ظُلِّ وَجَهُمُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ يَنُوارَىٰ مِنَ ٱلْقِوْمِ مِن سُوَّةٍ مَا بُثِمْرَ بِدُو أَيْمُسِكُمُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُشُدُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآةً مَا يَعَكُمُونَ (٥)» [النحل ٥٩:٥٨].

وأد البنات أحباء:

قال الله تعالى: «وَإِذَا ٱلْمَوْمُرِدَةُ سُيِلَتُ ﴿ أَنَّ بِأَيْ ذَنَّ فَئِلَتْ 🕚 » [التكوير: ٩:٨].

الموءودة: هي البنت التي تُدفنَ حية، من الوأد، وهو الثقل، كأنها سُميت بذلك لأنها تَثْقُل بالتراب حتى تموت.

قال ابنُ كثير رحمه الله: (ٱلْمَوْءُدَّةُ) هيَ الَّتِي كَانٌ أَهْلُ الْجَاهليَّة يَدُسُّونَهَا في التَّرَابِ كَرَاهيّة البَنات، فيَوْمَ القيَامَة تَسْأَلُ المَوْءُودَةَ عَلَى أَيُّ ذنب قتلتْ، ليَكُونَ ذلك تَهْديدًا لقَاتلهَا، فَإِذَا سُئِلُّ الْمُظْلُومُ فَمَا ظُنَّ الظَّالِمِ إِذَا؟! [تفسير ابن کثیر د۱۱ص۳۲۳].

روى عَبْدُ الرِّزْاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ في قَوْله: (وَإِذَا الْمُوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيُّ ذَنْبِ قَتَلَتْ)، قَالَ: جَاءُ قَيْسُ بْنُ عَاصِم إلى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَدْثُ بَنَاتٍ لِي فِي الْجَاهَلِيَّة، فَقَالَ: «أَعْتَقُ عَنْ كُلِّ وَاحَدَةً مَنْهُنُّ رَقَبَة». [تفسير ابن كثير ج١٤صـ٢٦٥].

 > كان الجاهليون قبل الإسلام، يُورَّثونَ الذكور القادرين على الحرب، فلم يكن للإناث ولا للصيية الصغار ميراث.

[شبهات حول المرأة لمصطفى أبو الغبط - [ YTY ].

روى البخاريُّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَنَّاس، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ، قَالَ: وَاللَّهُ إِنْ كَنَا فَي الحاهليَّة مَا نَعُدُ للنَّسَاء أمَّرا، حَتَى أنزل الله فيهنَ مَا أَنْزِل، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. [البخاري حديث: ١٩١٣].

× قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله-: إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، فإذا مات وترك امرأته، فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثويه، فهو أحق بها أن يُنكحها بمهر صاحبه، أو يُنكحها فيأخذ مهرها.وإن سبقته فذهبت إلى أهلها، فهم أحق بنفسها. [تفسير الطبري جـ١٩صد١٩].

(٨) المرأة في بلاد الغرب:

إن المرأة في بلاد الغرب خرجت إلى المصنع والمتجر وغيرهما مجبورة لا مختارة، تسوقها الحاجة إلى القوت، والاضطرار إلى لقمة العيش، بعد أن نكل الرجل عن إعالتها، في مجتمع قاس لا يرحم صغيرا لصغره، ولا أنثى لأنوثتها، وقد أغنانا الله بنظام النفقات في شريعتنا عن مثل هذا. وعمل المرأة عند الأجانب لإعالة نفسها واجب عليها متى وصلت سن البلوغ مهما كان الأب غنيا مُوسرا، فحُرمَ غير المسلمين من نظام النفقة الواجبة التي جاء بها نبينا محمد 🌉 المبعوث رحمة للعالمين. [شبهات حول المرأة لمصطفى أبو الغيط حـ١صـ:٣٧٢].

المساواة بين الرجل والمرأة في غالب التكاليف الشرعية:

قال سيحانه: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا شَينًا (٣)» [الأحزاب: ٣٦]، وقال حل شانه: « وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُعُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِّر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينٌّ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ١٠٠ [التوبة: ٧١].

أجمع العلماء على أن كل خطاب مُوجِهُ من الله تعالى للرجال هو مُوجِه إلى النساء أيضا؛ إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال دون النساء أو كان خاصاً بالنساء فقط.

المساواة بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب:

قال تعالى: « وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَدِي مِن ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا

يُظْلَمُونَ نَهِيرًا ﴿ النساء: ١٢٤]

وقيال سبحانه: « مَنْ عَمِلْ سَيْتَهُ فَلَا يُجُزَئَ اللهِ مِنْكُمْ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ اللهِ مِنْكَا أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا اللهِ مِنْكُمْ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَيْهَا بِعَيْرُ حِسَابٍ مُنْكِرً حِسَابٍ (اللهُ اللهُ أَنَّةُ يُرْدَقُونَ فِيهَا بِعَيْرُ حِسَابٍ (اللهُ اللهُ أَنَّةُ يُرْدَقُونَ فِيهَا بِعَيْرُ حِسَابٍ (اللهُ اللهُ ا

شئت». [صحيح الجامع الصغير للألباني

رُوى ابنُ حبانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنُّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمُرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهُرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قَلِمَ لَهَا: انْخُلى الْجَنَّةُ مَنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّة

حديث: ٢٦٠].

مساواة المرأة للرجل في الحقوق المادية: أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية، وسَوَّاها بالرحل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع العقود: كحق السع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق المدين، وحق الراهن، وحق المرتهن، كذلك حق الوكالة، والإجارة، والاتجار في المال الخاص، وما إلى ذلك، وكل هذه الحقوق المدنيَّة واحدة النفاذ. ولقد أطلق الإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده، دون أنة قبود تقيد حريتها في التصرف، سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيها، ألا وهو قيد الميدا العام: أن لا تصدم الحرية بالحق أو الخدر. فلها أن تملك الضياع، والدور، وسائر أصناف المال بكافة أسباب التملك، ولها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، وأن تهب الهبات، وأن تُوصى لمن تشاء من غير ورثتها، وأن تخاصم غيرها على القضاء لها أن تفعل ذلك ونحوه بنفسها، أو بمن تُوكله عنها باختبارها. [شبهات حول المرأة لمصطفى أبو الغيط داصه١١٢٠١].

حرية المرأة في النصرف في مالها:

يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بها، بدون الحصول على إذن زوجها، بشرط الإنفاق بالمعروف في طاعة الله تعالى.

رُوى السَّيْخَانِ غَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابَّنِ عَبَّاسِ، وَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ، رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا (زوجَة نَبْيَنا ﷺ) أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فَيه، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِي عَلَيْهَا فَيه، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِي أَعْتَى اللَّهِ أَنِي أَعْتَى اللَّهِ أَنِي اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنِي اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ أَنْ الْعَلَى الْسُولَ اللَّهُ أَنْ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَ

قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَقْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لاَجْرِكِ» [البِخَارِي حديث:٢٥٩٢ / مسلم حديث:٩٩٩].

#### حرية المرأة في اختيار زوجها

أنصف الإسسلام المسرأة في كل جوانب حياتها، فجعل موافقتها على الزواج شرطاً من شروط صحة العقد، وأعطاها الإسلام الحق في فسخ عقد الزواج إذا زَوِّجَها أبوها أو ولي أمرها بغير رضاها؛ ذلك لأن الزواج عقد الحياة فيجب أن يتوافر فيه رضا الطرفين.

رُوى الْبُخَارِيُّ عَنْ خَنْسَاءٌ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةً أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِي ثَيْبُ فَكُرهَتُ ذَلِكَ فَأَتَتُ النَّبِيِّ اللَّهُ فَرُدُّ نِكَاحَهَا. [البخاري حديث ١٣٨ه].

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ». [البخاري حديث ١٣٦٥ / مسلم حديث ١٤١٩].

لا يجوز منع المرأة من الزواج بالرجل الكفء

قَالَ جَلِّ شَانَه: «وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا شَعْشُلُوهُنَّ أَنَ يَنكِحُنُ آزُوَجَهُنَّ » [البقرة: ٢٣٢].

العَضْل: منع المرأة من تزويجها بكفتها، إذا طلبت ذلك، ورغب كلُّ واحد منهما في صاحبه. قال الإمام النووي (رحمه الله): لَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ تَزْويجَهَا كُفُوًّا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُحْبَرْ، وَلَوْ أَرَادَتَ أَنْ تَتْزَوْجَ كُفُوًّا فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أُجْبِرَ فَإِنْ أَصَلُّ زَوْجَهَا الْقَاضِي. [مسلم بشرح النووي أصر زَوْجَهَا القاضِي. [مسلم بشرح النووي

#### حق المرأة في مفارقة زوجها

إذا وجدت المرأة صعوبة في الاستمرار في حياتها الزوجية، وتمسكت المرأة بحقها في مفارقة زوجها، فلا حرج في ذلك، لأن الإسلام قد أعطاها ذلك الحق، وهو ما يُسمى بالْخُلْعِ.

روى البخاريُّ عَن عَبْد الله بْن عَبْس، أَنَ امْرَأَةَ قَابِت بْن قَيْس، أَنَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَتُ: يَا امْرَأَةَ قَابِت بْن قَيْس، أَن النَّبِيُ ﴿ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، قَابِتُ بْنُ قَيْس، مَا أَعْتبُ عَلَيْه في خُلُق وَلاَ دَبِن، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الكُفْر في الإسْلاَم، فَقَالُ رَسُولُ الله ﴿ أَتَرُدَينَ عَلَيْه حَدْيقَتَهُ ﴾ فَقَالُ رَسُولُ الله ﴿ الله الله الله المَديقة، وَالرَّ رُسُولُ الله ﴿ المَديقة، وَالرَّ الله الله الله الله المَديقة، وَطَلَقْهَا تَطْليقَةً ﴿ [البخاري حديث: ٢٧٣].

وْقُولِهَا: (مَا أَعْتَدُ عَلَيْه): لا أعيبه ولا

ألومه. (أَكْرَهُ الكُفْرَ) أي أن أقع في أسباب كفران العشير، مِن سُوء العشيرة مع الزوج ونقصانه حقه.

#### اهتمام الإسلام بتعليم المرأة

إن من تكريم الإسلام للمرأة المسلمة أن جعل التعلم والتعليم حقًا للرجل والمرأة على السواء، ولم يخص بِها الرجال دون النساء.

قَالَ تَعَالَى: « يَرْفَعُ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْدَ دَرَجَنتِ» [المجادلة: ١١].

وقال سيحانه: «قُلُ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَتِ » [الزمر: ٩].

روى مسلمٌ عن أبي هريرة أن النبي قال: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. [مسلم حَديث ٢٦٩٩].

رُوَى البِخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ للنَّبِيِّ ﷺ: غَلْبَنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ، فَاجْعَلُ النِّسَاءُ للنَّبِيِّ ﷺ: غَلْبَنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ، فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا لِقَيَهُنَّ فَيه، لَنَا يَوْمًا لِقَيَهُنَّ فَيه، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لِقَيَهُنَّ فَيه، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ، فَكَانَ فيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مَنْكُنَّ امْرَاَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدهَا، إِلاَّ كَانَ لَهَا حَجَابًا مِنَ النَّارِ، \* فَقَالَت امْرَاَةٌ: وَاتْنَتَيْنِ \* فَقَالَ: حَجَابًا مِنَ النَّارِ، \* فَقَالَت امْرَاةٌ: وَاتْنَتَيْنِ \* فَقَالَ: «وَاتْنَتَيْنِ \* فَقَالَ:

هذه النصوص وغيرها كلها شاملة للرجل والمرأة على السواء، وهكذا كان نساء الجيل الأول من الصحابة، فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تضرب أروع الأمثلة لطالبات العلم والمتسابقات فيه، حتى إنها أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، ومرجعاً لهم في كثير من المسائل، واستدركت على بعض الصحابة في بعض الأحكام.

روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُ قَطُ فَسَالْنَا عَائشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. [صحيح سنن الترمذي للألباني حديث ٢٠٤٤].

وروى ابنُ أبي شيبة عَنْ عروة بن الزبير، قَالَ: مَا رَأَيْتَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ (علم المواريث)، وَلاَ أَعْلَمَ بِقَقْه وَلاَ بِشِعْرٍ: مَنْ عَائِشَةً. [مصنف ابن أبي شُيِيةً جِينَ ٢٤٨].

نبينا ﷺ يوصي بالنساء خيراً

روى مسلمٌ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولُ اللهِ r، قَالَ في حَجة الوداع: اتَّقُوا اللهَ في النَّسَاء، قَالَ في حَجة الوداع: اتَّقُوا اللهَ في النَّسَاء، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الله، وَالْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئنَ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَة الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئنَ فُرُشُكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلكَ فَاضْرَبُوهُنُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رَزِّقُهُنَّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رَزِّقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ. وَاللهُ حديث: رَبِّلهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الل

روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنسَافَهِمْ.» [صحيح سنن الترمذي للألباني حديثَ ٢٨٩].

الإسلام يُحرم قتل النساء في الحروب روى الشيخان عَن عَنْد الله بْن عُمَرَ، قَالَ

روى الشيخان عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وُحِدَتِ امْرَأَةُ مَقْتُولَةً فِي بَعْضَ مَغَازِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ، «فَنَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانِ» [البخاري حديث: ٣٠١٥/مسلم حديث: ١٧٤٤].

#### الإسلام يحترم رأي المرأة

روى البخاريُّ عَنِ المسْوَر بْنِ مَخْرَمَةُ (لَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ﷺ من كتابة صلح الحديبية مع سُهيْلِ بْنِ عَمْرِو) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَوَاللَّهِ مَا خَلْوَا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلُ حَتِّي قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتَ، فَلَمًا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دُخَلَ عَلَي أُمْ سَلَمَةً، فَوَاللَّه مَا لَقِي مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةً: يَا فَذَكَرُ لَهَا مَا لَقِي مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةً: يَا نَحِي اللَّه، أَتَحَبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمْ لاَ تُكلَمْ أَحَدُ اللَّهُ مَلْكَةً مَدُلًا فَكَمَ اللَّهُ مَلَّكَ مُ لَكَمْ الْحَدُا عَلَى الْمُعْمَ عَتَى تَنْحَرَ بُدْنَك، وَتَدْعُو حَالقَكَ فَكَلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ فَعَلَكَ أَنْ مَعْضَلُهُمْ مَتَّى فَعَلَ فَكَلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَر بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالقَهُ فَحَلَقَهُ فَكَلَقُهُ فَكَلَقُهُ مَتَى مَنْ فَلَمَ رَأُوا فَكَ لَكُ مَلُ اللَّهُ عَلَى مَعْضَلُعُمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضَلُ عَمَا وَالِكِ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقُ بَعْضًا عَمًا وَالبَحْارِي حَلَى مَعْضًا عَمًا وَ إَلِكَ حَلَقُ بَعْضًا عَمًا وَ إِلَا الْعَلَى مَتَلَقُهُ مَلَكُ مَا اللَّهُ مَلَى الْمَا مَلُولُ اللَّهُ مَلَكُمْ الْمُعْلَى الْمَقَلَ عَمَّا عَمًا وَالْمَا مَا الْمَا رَاوُلُ وَعَمَا عَمَا عَلَى الْمَالَ عَمْ الْمُلْكُولُ الْمَعْضَا عَمًا وَالْعَلَى مَلْكُولُولُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَمْلًا عَمًا وَالْمَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِولَ وَحِعْلَ الْمُعْضَا عَمًا اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَاعُولُ الْمُعْمَا عَمًا وَلَالِهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْضَا عَمًا وَالْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمُولُولُ مُنْ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلِقُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُنْ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمَا عَلَقُلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعَلِقُلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ

انظر، أخَي المسلم الكريم، كيف احترم الله الله الله أني أم سلمة وعمل به، فكان خيراً وبركة على المسلمين.

#### قبول شفاعة المرأة

احترم الإسلامُ المراةَ واعطى لها حق حماية الرجل الكافر، وضمان الأمان له، فإذا أجارت المرأةُ المسلمةُ أحداً، وجب على المسلمين احترام عهدها.

أُمُّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تجير رجلاً من المشركين:

روى الشيخان عَنْ أُمَّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسَلُ وَفَاطِمَةَ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: «مَنْ هَذه؟»، فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئ بِنْتُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِئ بِنْتُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِئ»، قَلَمًا فَرَغَ مِنْ غُسُله، قَامَ فَصَلَّى ثُمَانِي وَمَالِب، فَقَاتُ يَا رَسُولِ وَكَعَات مُلْتَحَقًا فِي ثَوْبِ وَاحَد، فَقَلْتُ: يَا رَسُولِ اللَّه زَّعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِب أَنَّهُ قَاتِل رَسُولِ رَحُلَا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ لَللَّه عَنْ الْجَرْت يَا أُمُ هَانِئ»، اللّه عَنْ المَوْلُ اللّه قَاتِل اللّه عَنْ الْجَرْت يَا أُمُ هَانِئ»، قَالَا وَسُولُ قَالَتُ أُمُ هَانِئ وَلَيْ ضُحَى. [البخاري حديث: قَالَا الله عَنْ أُمُ هَانِئ عَنْ أَجَرْت يَا أُمُ هَانِئ عَدْنُ: قَالَالٍ مَلْدَارِي حديث: قَالَالًا مِسلَمُ حديث: [البخاري حديث: عَالًا الله عَنْ مَالِمٍ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللّه عَنْهُ الله عَنْهُ اللّهُ اللّهُ هَالَالِهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَنْهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّه

#### الرأة المسلمة صانعة الأبطال

تُماضر بنت عمرو السلمية (الخنساء) شَهِدَتْ الْخُنْسَاءُ حَرْبَ القادسيَّة، وَمَعَهَا أَرْبَعَةَ بَنِينَ لَهَا فَقَالَتْ لَهُمْ مِنْ أَوِّلِ اللَّيْلِ: يَا يُنيُّ إِنْكُمْ أَسْلَمْتُمْ طَائِعِينَ، وَهَاجَرْتُمْ مُخْتَارِينَ، وَاللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ إِنْكُمْ لَبَنُو رَجُل وَأَحِدٍ، كَمَا أَنْكُمْ بَنُو اَمْرَأَةً وَاحدَةً، مَا خَنْتُ أَبَّأَكُمْ، وَلَا فَضَحْتُ خَالِكُمْ، وَلا هَجُنتُ حَسَبَكُمْ، وَلا غَيْرْتُ نَسَبَكُمْ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدُّ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الثوَابِ الجزيلِ في حَرْبِ الكَافرينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ البَاقِيَةِ خَيْرٌ مِنَ الدِّارِ الْفَانِيَةِ، وَيَقُولُ الِلهُ تُعَالَى: « يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا آللَّةَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوك فَ [آل عمران: ٢٠٠]. فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سَالَمِينَ، فَاغْدُوا إِلَى قتَّال عَدُوِّكُمْ مُسْتَبْصرينَ، وَبِاللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهُ مُسْتَنْصِرِينَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرْبَ قَدْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقَهَا، وَاضْطَرُمَتْ لَظَى عَلَى سَبَاقَهَا، وَجَلَلْتُ نَارًا عَلَى أَرُوَاقَهَا، فَيَمِّمُوا وَطيسَهَا، وَجَالدُوا رَئيسَهَا عندَ احْتدَام خَميسهَا (جيشها)، تَظُفُرُوا بِالْغُنْمِ، وَالْكَرَامَةَ فَي دَارِ الْخُلِدِ وَالْمُقَامَةِ، فَلَمَّا كُانَ الْقَتَالُ فِي الْغَدُّ كَانَ يَهْجُمُ كُلِّ وَاحِدَ مِنْهُمْ وَيَقُولُ شَعْرًا يَذْكُرُ فيه وصيَّةَ الْعَجُوزِ وَيُقَاتِلُ حَتِّي يُقْتَلُ، فَلَمَّا بِلَغَهَا خَبِرُ قَتْلَهِمْ كُلَّهُمْ قَالَت: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنِي بِقَتْلِهِمْ، وَأَرْجُو رَبِّي أَنْ يَجْمَعَنيَ بِهِمْ فَي مُسْتُقُرَّ رَحْمَتِه. وكان عمر بن الخطاب، رُضَى اللَّهُ عَنْهُ، يُعطى الخنساء بنت عمرو خراج أولادها الأربعة حتى مات. [صفة الصفوة لابن الجوزي جـ ٤ صـ٣٨٥: صـ٣٨٧]

(١) أم سفيان الثوري: قال وكيع بن الجراح:

المرأة السلمة مربية العلماء

قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بُني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وقالت: يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك فإن لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. [صفة الصفوة لابن الجوزى جـ٣ صـ١٨٩].

(٢) أم محمد بن إدريس الشافعي:

وُلد الإمام الشافعي بغزة ومات أبوه إدريس شاباً فنشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ موطأ الإمام مالك، وهو ابن عشر سنين وطلب العلم حتى أصبح مذهبه أحد المذاهب الأربعة المشهورة. [سير أعلام النبلاء للذهبي جـ١٢].

(٣) أم أحمد بن حنيل:

كان والد أحمد بن حنبل من أجناد مُرو، مات شاباً وله نحو من ثلاثين سنة، فقامت أم أحمد على تربيته وحثته على حفظ القرآن وطلب الحديث، فطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان عدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند أكثر من مائتين وثمانين شيخاً. روي عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والإمام أحمد صاحب أحد المذاهب الأربعة المشهورة. [سير أعلام النبلاء للذهبي

(٤) أم محمد بن إسماعيل البخاري:

مات والد البخاري وهو صغير فنشا في حجر أمه وفقد بصره وهو صغير، فرأت أمه الخليل إبراهيم في في المنام يخبرها بأن الله تعالى رد على البخاري بصره لكثرة دعائها له، فاهتمت به أمه اهتماماً كبيراً، وألهمه الله تعالى حفظ الحديث وعمره عشر سنوات، ولما بلغ السادسة عشرة خرج حاجاً مع أمه وأخيه، وبعد أداء الحج تخلف بمكة في طلب الحديث، وفي سن الثامنة عشرة صنف في قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم وكان للبخاري أكثر من ألف شيخ وجمع كتابه الصحيح من النبلاء للذهبي جـ١٢ صـ٣٩١؛ ٤١٥].

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رَبِّ العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

# صفة الامام الغادل

#### عيده أحمد الأقرع

اعداد/

الحمد لله يمن بالفضل بالحق، ويحكمُ بالعدل، وأصلى وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث للأحمر والأسود، هدى بإذن ربه إلى أقوم طريق وأعدل سبيل، وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

أما بعد:

فعن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: «اللهم مَنْ وليَ من أمر أمتى شيئًا فشيقَ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به». [مسلم: ٨٢٨١- باب فضيلة الإمام العادل].

وهذا دعاء من النبيِّ صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة.

و «شبيئا» نكرة في سياق الشرط، وقد ذكر علماء الأصول أنّ النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي شيء يكون.

«فرفق بهم فارفق به». وليس معنى الرفق أن يأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، بل الرفق أن يسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلك أقرب الطرق بالناس ولا يشبق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من رجل يلى أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا بوم القيامة بده إلى

عنقه، فكّه برُّه، أو أوثقه إثمه، أوَّلها ملامة، وأوسطها ندامة، وأخرها خزى يوم القيامة». [صحيح الجامع: ٨١٧٥].

فالعدل دعامة بقاء الأمم، ومستقرًّ أساسات الدول، وباسط ظلال الأمن، ورافع أبنية العز والمجد، ولا يكون شيءٌ من ذلك بدونه. وبالتالي - فإليكم إخواني - صفة الامام العادل:

كتب عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - لما وَليَ الخلافة إلى الحسن البصري ليخبره عن صفة الإمام العادل. فكتب إليه الحسن:

اعلم يا أمير المؤمنين أنّ الله حعل الإمام العادل قوّام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف، والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله، الرُّفيق بها الذي يرتادُ لها أطيب المرعى، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها عن السباع، ويُكنَّها عن أذى الحرِّ والقرِّ.

والإمام العادل: كالأمِّ الشُّفيقةُ البُّرة الرّقيقة بولدها حملته كرها ووضعته كرهًا، وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعُهُ تارة وتفطمهُ أخرى، وتفرح بعافيته، وتغمّ بشكايته.

والإمامُ العادل: وصبُّ البتامي وخازنُ المساكين يُربِّي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمامُ العادل: كالقلب بين الجوارح تصلخ الجوارخ بصلاحه وتفشد

والإمامُ العادل: هو القائم بين الله وبين عياده يسمع كلام الله وتسمعهم،

ىفسادە.

وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيدهُ واستحفظه ماله وعباله فيدد المال وشرد العبال، فأفقرُ أهلهُ وفرُّق ماله.

واعلم أنَّ الله أنزل الحدودُ ليزحر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من بليها؟! وإنّ الله أنزل القصاص حياة لعداده، فكنف إذا قتلهم من يقتص لهم؟!

واذكر الموت وما يعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفرع الأكبر.

واعلم أنّ لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثـواؤك، ويفارقك أحبَّاؤك، يسلمونك في قعره وحيدًا فريدًا فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخبه وأمله وأبيه وصاحبته وبنيه، واذكر إذا بُعثر ما في القبور وحُصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة، والكتابُ لا يغادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

فالآن وأنتَ في مهل قبل حُلُول الأجل وانقطاع الأمل لا تحكمُ في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فتبوء بأوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك.

ولا بغرنك الذين يتنعمون في بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب

طيِّباتك في آخرتك، ولا تنظرْ إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت مأسورٌ في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسكين وقد عنت الوجوه للحئ القيوم.. اهـ. [مـوارد الظمأن (٢/٢)].

هذا هو العدل العالميُّ: وإنَّ أمة ويقودهم، فلا تكنُّ يا أمير المؤمِّتين فيما الإسلام هي أمة الحق والعبدل، والخير والوسط، نصبها ربها قوامة على الأمم في الدنيا، شاهدة عليهم في الأخرى، خيرُ أمة أخرجت للناس، بهدون بالحق ويه يعدلون، يتواصون بالحق وبالصير، ويتنافسون في ميادين الخير والبرِّ، ويتسابقون إلى موجبات الرّحمة والأحر.

عدل الاسلام يسعُ الأصدقاء والأعداء، والأقرباءَ والغرباء، والأقوياءَ والضعفاءَ، والمرؤوسين والرؤساء، عدل الإسلام ينتظم كل ميادين الحياة، عدل في حق الله، وعدل في حقوق العباد في الأيدان والأموال، والأقوال والأعمال، عدل في العطاء والمنع: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته» متفق عليه.

فالمسئوليات والمهماتُ تكليف قبل أنْ تكون تشريفا، وتبعات لا شهوات، ومغارم لا مغانم، وجهاد لا إخلادًا، وتضحية لا تحلية، ومبدان لا ديوانا، وأعمال لا أقوالا، وإيثار لا استئثارًا، إنصافِ للمظلوم، ونصرة للمهضوم، وقهرُ للغشوم، وردعٌ للظلوم، ورفعُ المظالم عن كواهل المروحة أكيادُهم، وردُ الاعتبار لمِن أذلِهم البغي اللئيم، لا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا تعويق واهم.

«وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَنبٌ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلْ بَيْنَكُمُ » [الشورى:٥١]، قال صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين

عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا بديه يمين - الذين يعدلون فى حكمهم وفى أهبلتهم وما وُلـوا». [مسلم: . [ NO E 1 / W

اللهم آمنا فى أوطاننا، وول أمورنا خيارنا.



#### جزاء الحاكم العادل

عن زهير رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المقسطين عند الله، على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل. وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» [صحيح مسلم]

#### من نور كتاب الله أسباب نجاح الحاكم المسلم

قال تعالى: « فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ ۚ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبُ لَأَنفَشُواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَٱعَفُ عُنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَرَبْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا اللهُ إِنَّ اللهَ يُجِيُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (٣٠)» [ال عمران: ١٥٩].

وصححه الألباني]

#### حكم ومواعظ

عن الحسن قال: لتكلموا عند معاوية، والأحنف ساكت، فقال له معاوية: ما لك لا تتكلم؟ فقال: «أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت».

قال قثم العابد: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه، ونديت عُيناه. [الزهد

#### من دعائه صلى الله عليه وسلم عن شكل بن حميد قال: قلت: يا رسول الله؛ علمني دعاء انتفع به. قال: «قل: الله عافني من شر سمعي، ويصري، ولساني، وقلبي، وشير منيي". قال وكنع: «منييّ» بعني: الزنا والفجور. [النسائي ٢٥١٧

تأويلات فاسدة

قال تعالى: «وَبَهِ وَجِهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْكِلَا وَٱلْإِكْرَادِ ﴿ [الرحمن: ٢٧] قالوا: أي ويبقى ربك، فينفون بهذا التأويل الفاسد صفة الوجه لله عز وجل، ولقد أثبت القرآن الكريم والسنة الصحيحة صفة الوجه لله، ولا يعني إثبات صفة الوجه لله أن وجه الله يشبه وجوه المخلوقين، قال تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ-شَّى يُّ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ » [الشورى: ١١]. [الورع

للمروزي].



دراسات شرعية

#### الطرق التي يُتوصل بها إلى معرفة المقاصد:

#### أولا: الأوامر والتواهي:

وهنا قيدان للأوامر والنهي:

أ- أن يكون الأمر أو النهي أصليًا وليس تابعًا: بمعنى أن يكون الأمر أو النهى مقصودًا بالأصالة، ولم يؤت به تعضيدًا لأمر

أو نهي آخر، أو بعبارة أخرى: يكون الأمر أو النهي مقصودًا «بالمقصد الأول» لا «بالمقصد الثاني».

مثال ذلك: قوله تعالى: « يَتَأَيُّهُا اللهِ عَالَى: « يَتَأَيُّهُا اللهِ عَالَمُهُا اللهِ عَالَمُهُا اللهِ عَالَمُهُمُ وَ مَا تَوْمِ اللهِ وَذَرُوا اللهِ عَلَى فَرَوْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

الْجُمُعُمَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْعُ فَعَلَمُونَ ۞»

[سورة الجمعة : ٩].

الآية بها أمران: الأمر الأول: (فاسعوا إلى ذكر الله).

الأمر الثاني: (وذروا البيع)

فالأمر الأول أمرِ ابتدائي مقصود بالقصد الأول: فهو دال على قصد الشارع إلى حمل الناس على تحقيق المأمور، وهو إقامة صلاة الجمعة.

بينما الأمر الثاني: هو أمر تبعي، قصد به تعضيد الأمر الأول، فهو مقصود بالقصد الثاني، فلا يصح أن يُستدل به على قصد الشارع إلى منع البيع، بخلاف الأمر الأول، وهو السعي إلى ذكر الله، فيعبر عن قصد الشارع وبدل عليه.

ب- القيد الثاني: أن يكون الأمر أو النهي صراحة لا ضمنًا، أن يكون من المقاصد لا من الوسائل، مثال ذلك: الأمر بالحج، فهو صريح، بينما السعى إليه، أمر ضمنى (تبعي).

وهذا يتضح في قاعدة: ما لا يتم الواجب

إلا به فهو واجب.

ومعناها: أن الواجب إذا توقف وجوده على شيء، فإن الأمر يشمل هذا الشيء أيضًا، كالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يشملها.

وليس معنى ذلك أن الطهارة هنا لم تأت بدليل مستقل، فهي مأمور بها في القرآن والسنة، لكن الأمر بها تبع للأمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة هو الأمر الأصلى، بينما الطهارة وسيلة لها.

وأعم من هذه القاعدة، قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد». يقول ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب

## أثر السياق في فهم النم طرق معرفة

الحلقة (٣٧)

∠ إعداد/ متولي البراجيلي

وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها معتبرةً بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل». [إعلام الموقعين /٣٥/٣].

يقول الشيخ السعدي: «الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباحة، ويتفرع عليها: أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها».

وهذا أصل عظيم....

ومعنى الوسائل: الطريق التي يتوصل بها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، فإذا أمر الله ورسوله بشيء، كان أمرًا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرًا بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات.

فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه، وعن كل ما يؤدي إليه، فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر، وصلة الرحم، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج وذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره، وهو في عبادة؛ لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها.

وَال تعالى: « ذَلِكَ بِأَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَمْصَةً فَى سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطَعًا وَلَا يَصَبُ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِعًا يَخِيطُ الْكَفُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُلِبَ لَهُ مِد بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرِ الْمُحْسِينَ لَهُ مَ لِكَمْ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرِ الْمُحْسِينَ فَى اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرِ الْمُحْسِينَ فَى اللّهُ وَلَا يَضِيعُ أَجْر الْمُحْسِينَ وَلَا كَبِهُ وَلَا يَعْطُونَ اللّهُ الْمُعْرِبَ وَلَا كَبِيمُ اللّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُوا وَالْمِامِعُ اللّهُ اللّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُوا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الْمُسْتِدِي ١١/١٠]. [انظر القواعد والأصول الجامعة للسعدي ١١/١٠].

فائدة: لا بد من التفريق بين ما لا يتم الواجب إلا به، وهي الوسائل، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد

سىق بيانە].

أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، ومثاله: أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، وملك النصاب شرط في وجوب الزكاة، لأن وجوب الحج لا يتم إلا بالاستطاعة، ووجوب الزكاة لا يتم إلا بملك النصاب، ولا يجب على العبد تحصيل الاستطاعة، ولا ملك النصاب، فما لا يتم الواجب إلا به (الوسائل) يتوقف عليه إيقاع الواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به يتوقف عليه وجوب الواجب. [انظر مجموع الفتاوى ١٦٠/٢٠، معالم أصول الفقه للجيزاني ١٩٥/٢، ٢٩٧٨].

وما لا يتم الواجب إلا به نوعان:

النوع الأول: أن يكون مأمورًا به شرعًا، كالسعي إلى الجمعة، « يُعَلَّهُا اللَّينَ عَامُثُوّا إِنَا تُودِي كالسعي إلى الجمعة، « يُعَلِّهُا اللَّينَ عَامُثُوّا إِنَا تُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَرِّهِ الْجُمُعَةِ قَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » [سورة الجمعة آية: ٩].

وكالطهارة للصلاة، في قوله تعالى: « يَتَأَيُّهَا اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فما لا يتم الواجب إلا به في الآيتين، وهي السعي والطهارة، اجتمع عليه دليلان: الأول: النص القرآني. والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن ذلك إقامة الحدود بأنواعها – فهي مأمور بها شرعًا – فإنها وسيلة لحفظ الضرورات الخمس، فلا يتحقق حفظ النفس إلا بالقصاص، فصار واجبًا، لأنه وسيلة الواجب.

ولا يتحقق حفظ الأعراض إلا بإقامة حد القذف وحد الزنا، معنى واجبًا؛ لأنه وسيلة إلى واجب، ولا يتحقق حفظ الأمن واستقرار الناس إلا بإقامة حد قطاع الطرق والبغاة، ولا يتحقق حفظ العقول إلا بإقامة حد الخمر، ولا حفظ الأموال إلا بإقامة حد السرقة، وهكذا، فصارت إقامة هذه الحدود من باب الواجبات؛ لأنها وسائل إلى الواجب، والوسائل لها أحكام المقاصد.

النوع الثاني: أن يكون مباحًا لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع، كإفراز المال لإخراج الزكاة، فهذا ليس بواجب قصدًا، إنما وجب بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعلى هذا النوع تنطبق القاعدة القائلة: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب،

وهي لا تنطبق على النوع الأول.

وبناءً على ذلك نستطيع أن نقول: إن المباح قد يكون واجبًا إذا كان الواجب لا يتم إلا به، ومن ذلك الأكل من الميتة للمضطر لإحياء نفسه، فإن الأكل واجب يأثم بتركه، مع أن الأكل في أصله مباح، لكنه لما كان في هذه الحالة وسيلة للواجب، الذي هو إحياء النفس، صار واجبًا، وقد يبقى المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل والترك، إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخر.

وقد يكون المباح مندوبًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون حرامًا، ومن ذلك شراء السلاح: الأصل فيه الإباحة، لكن يحرم بيعه في الفتنة؛ لأنه حينئذ سيكون ذريعة لقتل المسلمين بعضهم بعضًا.

وقس على ذلك جميع المباحات إذا جُعلت وسائل يتوصل بها إلى المحرمات (المنهيات)، كشراء الكوب ليشرب فيه خمرًا، والسفر لبلد لمواقعة الفواحش، والمشي إلى مواضع المنكرات وغيرها، كل ذلك يكون حرامًا؛ لأنه صار وسيلة لمنهي عنه، وذلك حسب تعلقه بغيره. [انظر مجموع الفتاوى ٥٣٣/١٠، ومعالم أصول الفقه 1997].

وكذلك فإن النهي عن الشيء نهي عما لا يتم
 اجتنابه إلا به.

مثال ذلك: إذا اختلطت الميتة بالمذكاة، فإن الكل يحرم تناوله، الميتة بعلة الموت، والمذكاة بعلة الاشتباه.

إذ الواحب الكفّ عن الميتة فقط، وذلك لا يتم إلا بالكفُ عن الاثنين معًا بسبب الاشتباه (السابق).

وبذلك يتبين أن ما لا يتم الواجب إلا به، قد يكون فعلاً كالطهارة للصلاة، وقد يكون كفًا وتركًا، كترك أكل المذكاة في المثال السابق.

مع ملاحظة أن النهي فرع من الأمر؛ إذ إن الأمر هو الطلب، والطلب قد يكون للفعل أو للترك.

يقول شيخ الإسلام: «... الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خُصَّ النهي باسم خاص». [الفتاوى ١١٩/٢٠].

تنبيه: هل الغاية تبرر الوسيلة؛

أي أن سلامة المقصد يعطي الوسيلة المحرمة شرعية وجوازًا، بالطبع لا، إلا إذا دلَّ الدليل على

ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يحتج بشرعية الوسيلة المحرمة بمجرد سلامة مقصدها، كأن ينظر رجل للنساء الأجانب عنه، ويقول: أنا أنظر لهن حتى أتفكر في خلق الله كما أمرني ربي بذلك، فنقول: نعم، غايتك سليمة، فإن التفكر في مخلوقات الله يدلك على عظم خلق الله تعالى من المقاصد السليمة المشروعة، لكن أنت اتخذت لذلك وسيلة محرمة، ومجرد سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة حكمًا جديدًا بجوازها، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة.

فلا بد من سلامة المقاصد وشرعية الوسائل. إلا ما كان مخصوصًا بمفرده بدليل ويخرج من هذا العموم، كالكذب – وهو حرام – لإصلاح ذات البين أو لإنقاذ نفس معصومة، أو الكذب على الأهل أو في الحرب. [ومن أهل العلم من حمل الكذب هنا على التعريض لا حقيقة الكذب].

فالمقاصد هنا بررت الوسائل، وهذا على خلاف الأصل، وروعي فيه المصلحة الغالبة. ثانيا: اعتبار علل الأمر والنهي:

يعني ما علة هذا الأمر، وعلة هذا النهي، والعلة إما أن تكون معلومة أو لا، فإن كانت معلومة أو لا، فإن كانت معلومة اتبعت، فحيث وُجدت وُجد مقتضى الأمر والنهي من القصد، أو عدمه، كالنكاح لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الازدجار والعلة لها مسالك معلومة في باب القياس من أصول الفقه – فإذا تعينت، غلم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، وإن كانت غير معلومة، فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا

إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر: أحدهما: ألا يتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين، أو السبب المعين، لأن تعدية الحكم مع الجهل بعلته تحكم من غير دليل، وضلال على غير سيبل...

الثاني؛ أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعًا أن لا يتعدَّى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي، إذ لو كان الحكم متعديًا لغيره لنصب عليه الدليل.. فصحُّ أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع.

وينبغى أن نعلم من مقصد الشيارع التفرقة بين

العبادات والعادات، وأنه غلّب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعانى، والعكس في البابين قليل.

لذًا قيل في العادات بقاعدة المصالح المرسلة، والاستحسان وغيرهما. [انظر الموافقات ١٣٥/٣-١٣٩].

يقول ابن العربي المالكي: «الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا نُبَدَا شدُّت، لا يمكن فيها إلا رسم اتباع دون أن يعقل شيء من معناها، ولكن فرض المجتهد إذا جاء حكم وعرضت نازلة أن يلحظ سبيل التعليل».

ثم قال: ونحن نضرب لك في ذلك ثلاثة أمثلة، تتخذونها دستورًا:

المثال الأول: العبادات، وهي نوع لا يجري فيها تعليل بحال لأن يعقل معناها، بلى إن قياس الشبه يدخلها، كقول علمائنا – رحمة الله عليهم – في الوضوء: عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وكقولهم: إن القيم في الزكاة لا تجوز لأنها عبادة، فاقتصرت مورد الأمر، دون التعليل، كالوضوء، وأمثال ذلك كثيرة.

المثال الثاني: ما يجري فيه التعليل قطعًا، كالبيوع والأنكحة والقصاص والشهادات والوكالات، وأمثال ذلك من المعاملات، فهذا كله يجري مجرى التعليل، ويلحق فيه الفروع بالأصول.

المثال الثالث: مختلف فيه:

وهو تعليل أصل بأصل، كتعليل النكاح بالبيوع، فهذا اختلف فيه العلماء، فرأى بعضهم أنه لا يجري فيه التعليل كالشافعي، ورأى آخرون كمالك وأبي حنيفة أنهما يشتركان في التعليل، قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع.

يقول ابن القيم: «غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومة، والخصم إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدًا، وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن». [إعلام الموقعين ٢٥/٢].

وقال أيضا: والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين، لسقناها،

ولكن يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة. [مفتاح دار السعادة ٢٧/٢].

ودلالة نصوص الكتاب والسنة على تعليل الأحكام أكثر من أن تُحصى، والمتتبع لنصوص الشريعة يدرك أنها إنما وُضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا.

لأنه لما كانت النصوص الشرعية متناهية، وتفاصيل الوقائع والأحداث متجددة على الدوام لا تقف عند حد، جعل الشارع شرعه قواعد عامة، إما باعتبار ألفاظها، أو باعتبار عللها، وجعل في الأمة علماء يستخرجون حكم الله في كل واقعة حدثت، مثل أحام الوقائع المنصوصة في تحصيل المصالح. [انظر سلم الوصول ٧٤/٤].

يقولُ الشاطبي: والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها إنما وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرأي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل، وهو الأصل: «رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً المسل، وهو الأصل: بعَدَ الرُسُلِ» [النساء:170]، ويقول: « وَمَا أَرْسَلَنكَ إِلَّا مِنْ النساء:170]، ويقول: « وَمَا أَرْسَلَنكَ إِلَّا مِنْ النساء:100].

وقال في اصل الخلقة: « وَهُوْ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَكَاتَ عَرْشُهُ. عَلَى الْمَآءِ لِيَالُوكُمْ أَمْتُنُ عَمَلًا» [هود:٧].

« وَمَا ا خَلَقْتُ لَلْهِ مَ وَالْإِنْسَ ۗ إِلَّا لِيَمْهُدُونِ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، «الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْمُيُودَ لِبَلُوكُمُ أَيْكُو أَحْسَنُ عَكْمٌ اللَّهُ وَالْمَسْنُ

وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، فأكثر من أن يُحصى، كقوله بعد آية الوضوء: «مَا يُربِدُ أَللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنَ حَرَج وَلَكِن يُربِدُ لِلطَّهِرَكُم وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم ، وَلَكِن يُربِدُ لِيُطَهِرَكُم وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم ، [المائدة: ٦].

وقال في الصيام: «كُنِّبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيامُ كَمَا كُنِّبَ عَلَى ٱلْذِيثَ مِن مَلِكُمُ مَلَّكُمُ مَنْفُونَ » [البقرة: ١٨٣].

وفي الصلاة: «أَكُ الْكَاوَةُ تَنَّهُلُ عَبِ
الْفَحْثَاءُ وَالْنُكُوِّ [العنكبوت:٤٥]. وهكذا... فنحن
نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة،
ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد. [انظر
الموافقات ١٣/٢].

وقال شيخ الإسلام: «أئمة الفقه متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكام الشريعة». [منهاج السنة ١٩٥/١].

وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين.

### الرد على فرية تقديم العقل على النقل (( لا.. يا فضيلة شيخ الأزهر..

بل النقل حاكم وقاض ومُقدَّم علىً العقل ))

/ slde / /

أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وعلى أله وصحبه ومن اتبع هداه.. وبعد:

فقد صُدم المتمسكون باهداب الكتاب والسنة من أهل الإسلام، بما يعارض إسلامهم ويناقض ما جُبلوا عليه وعلموه وتعلموه، من عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، ومن استحالة تعارض صريح العقل مع صحيح النقل، وعلى التنزُّل والافتراض: فبعدم تقديم العقل على النص بتاويل الأخير ومن ثم إهماله وعدم إعماله.. صدم الجميع بما يعارض هذه الثوابت فيما بات يعرف بـ (وثيقة الحريات) التي يشرف عليها شيخ الأزهر بنفسه والتي عكف على إعدادها، وبصحبته كوكبة من علماء الأزهر.

ففي صوت الأزهر ص ٥ عدد ٦٤٢ بتاريخ الموقع ١٩ صفر ١٤٣٣هـ الموافق ١٩ / ١ / ١٢٠١٨ فوجئت كما فوجئ غيري بفضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، يشير في صيغة هذه الوثيقة النهائية اللي سماحة الإسلام وسعة صدره في استيعاب الآخرين، ومواكبة مستجدات العصر، ويشيد فيما يشيد بعلمائنا القدامي، مبرراً ذلك بأنهم «تركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه: (إذا تعارض العقل والنقل، قدم العقل وأول النقل) تغليباً للمصلحة المعتبرة وإعمالاً لمقاصد الشريعة».. وهذا أمر فيه مغالطة، كما أنه من الخطورة بمكان.. ويرد عليه من عدة أوجه:

ا- أن العقل السليم لا يمكن بحال أن يصطدم أو يتعارض مع ما جاء به النقل الصحيح، بل إن العقل يشهد له ويؤيده لسبب بسيط ومنطقي يتمثل في: أن الذي خلق العقل وهو الله تعالى، هو الذي أرسل إليه النقل وجعله صالحاً له في كل زمان ومكان.. ولأن الإنسان صنعة خالقه، كان هو سبحانه أعلم بصنعته وبما يصلحه في كل زمان ومكان، فإذا وضع رب العباد نظاماً فيبالغ حكمته وعلمه ولصلاح صنعته «ألا بِعَلَمُ مَنْ ظَنَ وَهُو اللَّظِيفُ ٱلْمَبِيرُ

وإذا الزم عباده بمنهجه وشرعته، كان من المحال أن يضلوا أو يشقوا، أو يعيشوا تحت مظلته معيشة ضبخاً، وإنما الأمر كما قال جلت حكمته: «فَإِمَّا بِأَلْيِنَكُم مِنْي هُدًى فَمَنِ أَتَّبِع هُدَاق فَلاَ يَصِلُ وَلا يَصِلُ وَلَا يَصِلُ وَلا يَصِلُ وَلَا يَصِلُ وَالله المَعْلِق الله المَعْلِق الله المُعلى من يضع نظام التشغيل لهمصنوعات – ولله المثل الأعلى – هو صانعها.

ومن هنا ساغ لشيخ الإسلام أن يضع قاعدته الذهبية بحق والتي فيها يقول: «كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده به، كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس من المعقول ما يخالف المنقول» [مجموع الفتاوى ١/ / ٨١]..

ويقول: «من قال بموجب نصوص القرآن والسنة، أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها، ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح» [مجموع الفتاوى ٦/ ٥٢٥، وينظر مختصر الصواعق ص ٨٨]. <u>G</u>

وهذا عينه ما سلكه الإمام أبو الحسن الأشعري عندما ترك سبيل المعتزلة والمتكلمة من الخَلَف، ونهج نهج سلف الأمة، وعلى رأسهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكان منه ما كان من تاليفه كتب: (الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر)، تلك الكتب التي دحض من خلالها بالحجة والبرهان وأدلة العقل قبل النقل، كل طريق يخالف طريق النبي وصحابته وتابعيهم بإحسان.

Y- أنه لو حدث تعارض بين العقل والنقل، فإن ذلك مرجعه لأحد سببين لا ثالث لهما: إما أن النقل لم يثبت فينسب مدعي التعارض إلى دين الله ما ليس منه، كالذين يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وينقلونها للناس دون تمحيص، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك مراد الله ولا خطاب رسوله من منه على النحو الصحيح، كما شكك بعض المستشرقين في حديث الذبابة، وحديث ولوغ الكلب في الإناء، وأحاديث الشفاعة، وغيرها، قال شيخ الإسلام: «وما أثبته السمع الصحيح لم ينفه عقل صريح، وحيئذ فلا يجوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح، وإنما يَظن تعارضهما من غلط في مدلولهما أو مدلول أحدهما» [درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٣٩].

٣- أن من رسخ القاعدة الصحيحة القاضية د (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)، إنما بناها على أصل وأساس صحيحين، وهو وجوب إعمال العقل والفكر فيما يؤدي إلى إظهار الدين والعمل بمقتضى النقل، والرد على المخالفين للكتاب والسنة.. وكان يمكن قبول كلام شيوخ الأشاعرة عندما عوَّلوا كثيرا على طريق العقل باعتبار أن الاقتصار على الدلائل النقلية لأهم أصول العقيدة الإسلامية مثل إثبات وجبوده تعالى وصفاته، مستلزم للدُّور المحال؛ لأن ثبوت النقل في هذه الأصول متوقف على ثبوت الوحى، وما كان ثبوت الوحى موقوفاً على ثبوته، لا يصبح الاستدلال عليه بالنقل؛ لأن ذلك موحب لتقدم الشيء على نفسه وهو الدور المحال، فكان العقل لهذا أصلا للنقل وشباهدا على صدقه، وإهماله -إذا كانت دلالته قطعية- ورد مقتضاه، موجب لانهيار أصل النقل وللطعن في شاهده الذي لم يثبت إلا به، فيكون هذا إبطالا للنقل.

كان يمكن لهذه القاعدة أن تُقبل، لولا أولئك الذين أرادوا من المتكلمين أن يجعلوا من النقل مطية للعقل، لدرجةٍ جرأت البعض منهم على أن يوجّه آيات

القرآن وأدلة السنة في غير مسارها الذي أنزلت من أجله أو بعيداً عن سياقاتها المحمولة عليها على وجهها الصحيح، كما فعل أصحاب المدرسة العقلية عندما وضعوا أنسقة فكرية في أذهانهم -كفروض يعملون على إثباتها- وغايتهم من ذلك: أن يجدوا بين الآيات والأحاديث ما يؤيد رأيهم ويدعم مذهبهم ولو بتعسف، فإن وجدوا في الأدلة ما يخالف مذهبهم، قاموا بتأويل الآيات والأحاديث تأويلاً لا تحتمله النصوص ولا يقوم على دليل واضح، أو قاموا برد الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح بزعم أنها ظنية من رواية الآحاد التي لا تفيد بزعمهم أيضاً، اليقين في أمور الاعتقاد.

3- وللتعرف على مؤسس مدرسة معارضة العقل وتقديمه حينذاك على النقل – حتى لا ينخدع الناس ببريق كلامه أو بأحد من أعوانه – قرر أهل العلم أن تقديم العقل على النقل هو سبيل (إبليس)، فهو أول من عارض النقل بالعقل... وذلك أن الله عندما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين هما، قوله: (أنا خير منه)، وقوله: (خلقتني من نار وخلقته من طين)، وكانت النتيجة لديه وعلى مذهبه: (أن خير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه).. وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته، رأيته أقوى من قياسات من تبعه ممن عارضوا بها الوحي، والكل باطل.. وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهب، ولهذا قال في قصيدته:

#### الأرض مظلمة سوداء معتمة

#### والنار معبودة مذكانت النار

ولما علم الشيخ أبو مرة – إبليس – أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل، وعلم أن لا شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله، من معارضته بالمعقول، أوحى إلى تلامذته وإخوانه

من الشبهات الخيالية ما يعارضون بها الوحى، وأوهم أصحابه أنها قواطع عقلية، وقال: (إن قدمتم النقل عليها فسدت عقولكم).. وغاب عن الشبيخ أبي مرة ما غاب عن كثيرين، من أن القياس إذا صادم النص وقابله، كان قياسا باطلا ويسمى قياسا إبلىسدا، لأنه يتضمن معارضة الحق بالباطل، ولهذا كانت عقويته أن أفسد الله عليه عقله ودنياه وآخرته.. ويمثل جرمه يجرم أتباعه الآن وإلى يوم القيامة ويكون مصيرهم من مصيره.. وصدق الله القائل: «وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ البُجَدِدُلُوكُمْ وَإِنَّ ٱطْعَمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرُّونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، والقائل: « وَكُذَالِكَ جَعَلْنَ الْكُلِّي نَبِي عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنَ نُوحِي بَعَضُهُمْ إِلَى بَعَضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا " [الأنعام: ١١٢]، [ينظر مختصر الصواعق ص ١٥١: ١٥٣].. وفي هذا من دون شك – ما بحد من سلطان العقل بحيث لا ىكون النقل مطية له.

يقول محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص.. وتشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات، وسيرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة، وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة.. ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه. [ينظر السابق ص مرفوض لدى أهل العلم من أساسه، لكونه منافياً للإسلام.

٥- وقد ورث هذه الطريقة عن إبليس - لعنه الله - الجعد بن درهم، فهو أول من عارض الوحي بالرأي، ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد القسري وكان أميراً على العراق، حتى ظفر به ونبحه يوم الأضحى في أصل المنبر، ومع ذلك فقد خلفه فيها أتباع جهم بن صفوان وأتباعه والمعتزلة ومن تأثر بهم من المتكلمة ومتأخري الأشاعرة، فهذا ميراثهم عن إبليس وهو سلفهم إليه.. ثم انطفات تلك البدعة حتى عصر القرامطة والباطنية الذين دعوا أقوامهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى وكسروا عسكر الخليفة وقتلوا الحجيج، ما جرى وكسروا عسكر الخليفة وقتلوا الحجيح، وأصل طريقتهم: أن الذي أخبرت به الرسل قد وأصل العقل، وإذا تعارض المعقل مع النقل قدم عارضه العقل، وإذا تعارض العقل مع النقل قدم

العقل.. وهذا كله يدعونا لنبذ طريقتهم هذه وعدم مجاراتهم.

على أن أرباب هذه الطريقة ومن تأثر بهم من الفلاسفة وفرق الشبيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام - وهذا مما تجدر الإشارة إليه - مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب، وكل منهم يدعى أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل، وقد ساعدهم على هذا أن المعقولات ليس لها ضابط ولا هي محصورة في نوع معين.. ونحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقهم بعقل الأخرى، ثم نقول للجميع ما قاله ابن القيم: «بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله r فما وافقه قبل وأقر عليه، ومن خالفه أوِّل أو فوِّض إلى عقولكم؟: أعقل أرسطو وشبيعته؟! أم عقل أفلاطون أم ابن سينا أم الجعد أم جهم؟! أم النظام أم العلاف أم الجبَّائي أم يشر المريسي؟! أم فخر الدين الرازي، وقد هداه الله ورجع عما كان عليه؟ [ينظر مختصر الصواعق ص ٩٦: ١٧٠، ١٧٢].

7- إن غاية ما جنح إليه الإمام الرازي ومن حجل بقيده من الخلف، في فرضية التعارض التي ما انفك يذكرها له ولهم فضيلة شيخ الأزهر دون أن يسجل رجوعه ورجوعهم عنها إلى نهج السلف، قولهم: (إنا لو قدمنا النقل – في حال التعارض – على العقل، لبطل العقل وهو أصل النقل، وللزم بالتالي بطلان العقل والنقل، فتعين تقديم العقل).. وجوابه: أن قولهم: (إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله)، ممنوع.

ذلك أنه إن أرادوا بذلك: جعل العقل أصلا في ثبوت النقل في نفس الأمر، فهذا لا يقول به عاقل؛ لأن النقل ثابت في نفس الأمر وليس موقوفاً على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينافي ثبوتها في نفس الأمر، فما أخبر به الصادق المصدوق ٢ هو ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه، وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أن رسول الله حقاً وإن كذبه من كذبه، وكما أن وجود الله وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلاً عن علومنا وعقولنا؛ لأن الشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه، فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصاً حاهلاً.

وإن أرادوا به: أن العقل أصل في معرفتنا

بالنقل ودليل على صحته، قيل لهم: ليس كل ما يُعرف بالعقل يكون أصلاً للنقل ودليلاً على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تُحصى، والعلم بصحة السمع يتوقف على ما به يُعلم صدق الرسول من العقليات، وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها صدقه 7، بل إن ذلك يعلم بالبراهين والآيات الدالة على صدقه، فعُلم بذلك أن جميع المعقولات ليست أصلاً للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالنقل، عليها، وأنه ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليها، وأنه لا يلزم من تقديم السمع على المعقول في الجملة، القدحُ في أصله. [ينظر مختصر الصواعق ص ٩٨].

٧- وجوابه أيضاً: أن هذا التقسيم الذي جنح إليه الرازي غير صحيح ولا منطقي بالمرة، ذلك أنه بنى هذه القاعدة على تقسيم وأصل باطلين؛ حيث قال - وقد تبنى قوله فضيلة شيخ الأزهر -: إنه عند تعارض النقل والعقل، إما أن يقال بالجمع بينهما، أو ببطلانهما، أو بتقديم النقل، أو بتقديم النقل، أو بتقديم العقل. ثمما كان منه إلا أنه اختار الخير منها للعلة السابق ذكرها وهي: (أنا لو قدمنا النقل - في حال التعارض - على العقل، لبطل العقل وهو أصل النقل، وللزم بالتالي بطلان العقل والنقل، فتعين تقديم العقل) [ينظر أساس التقديس للرازي ص١٩٤، ١٩٤]...

وهذا «التقسيم-فضلاً عن أنهجعل من العقل طاغوتاً على حد تسمية ابن القيم وقيض لكسره باباً في صواعقه استغرق منه قرابة المائتي صفحة - هو باطل من أصله. والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعين، وإما أن يكونا فضيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما، وإلالزم الجمع بين النقيضين، وإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً تعين بين النقيضين، وإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً تعين تقديم القطعي سواء كان عقلياً أو سمعياً، وإن كان اظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراحح منهما » لالكون المتعين أو الراجح فيما إذا كان عقلياً لأنه عقلي، وإنما لكون قطعياً.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التقسيم – زيادة على أنه المترجح المتفق على مضمونه بين العقلاء – فإن جانب الترجيح أو القطع العقليين فيه، يصبان في دائرة المباحات على ما سيأتي بيانه، كما أنه الذي «علم منه أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقاً خطأ، وأن جعل جهة الترجيح كونه عقلياً خطأ، وأن جعل سبب التأخير والاطراد كونه نقلياً خطأ» [الصواعق ص ٨٨ وينظر ما قبلها وما بعدها].

طا» الصواعق ص ٨٨ وينظر ما قبلها وما بعدها إ. ٨:- أن تقديم العقل على النقل يتضمن القدح في

العقل والنقل معاً وليس العكس؛ لأن العقل – فضلاً عما سبق ذكره – قد صَدِّق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره.. وأيضاً لأن العقل قد شهد الشرع والوحي بأن النقل أعلم منه، وأن نسبة علوم العقل ومعارفه إلى الوحي، أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل، فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله، ذلك أن الشرع فضلاً عن أنه مأخوذ عن الله بواسطة رسوليه: الملك والبشر، هو كذلك مؤيدٌ بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة، وعلى ما يجوزه تارة ويضعف عن دركه تارة، فلا سبيل إلى الإحاطة به ولا مناص من التسليم له والانقياد لحكمه والإذعان والقبول به.

وهنا يسقط (لم) ويبطل (كيف؟) وتزول (هلا) وتذهب (لو و ليت) في الريح.. ويقع ما أخبر الله يه في قوله: «أَلْيُومَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا » [المائدة: ٣]، حيث أخبر أنه قد تمم الدين لنبيه 🌉 وكمّله به، ولم يحوجه هو ولا أمته من بعده في تغليب المصالح المعتبرة إلى عقل ولا نقل سواه.. ويكون ما أمر الله به عباده في قوله: « فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ لَنْنَهُمْ لُهُمَّ لَا يَعِلَمُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَصَيْتَ وَنُسَلِمُوا نَسْلِيمًا ١٠٠٠ [النساء: ٦٥]، حيث أقسم بأنا لا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدرونا لحكمه فلا يبقى فيها حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا برأيي.. وفي قوله: «فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله..» [الشورى: ١٠]، حيث أخبر أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده، فهو الحاكم فيه على لسان رسوله، فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بكتابه.. وفي قوله: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون..» [الأعراف: ٣]؛ حيث أمر باتباع الوحى المنزل وحده ونهى عما خالفه، كما أخبر سبحانه - في غير ما ذكرنا من الآيات - أن كتابه هدى وشفاء وبينة ورحمة ونور ومفصل وبرهان وحجة وبيان، فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن، لم يكن فيه شيء من ذلك بل كانت هذه الصفات للعقل دونه. [ينظر السابق ١٠٢: ١٠٦].

ونكمل المقال في العدد القادم لنتحدث عن تراجع فخر الدين الرازي عما نسب إليه من تقديم العقل على النقل والله الموفق. الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها، ألهمها فجورها وتقواها، والصلاة والسلام على المبعوث بتزكية النفوس ومكارم الأخلاق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الله تعالى: « وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبُنَى ءَادَمُ وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبُنَى ءَادَمُ وَأَخَوَ إِذْ قَرْبًا قُرْبَانًا فَنْقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِماً وَلَمْ يُنْقَبَلَ مِنَ الْحَوْقِ إِذْ قَرْبًا قُرْبَانًا فَنْقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِماً وَلَمْ يُنْقَبَلَ مِنَ الْكَخْرِ قَالَ لَلْهُ مِنَ الْمُلْقِينَ ( ) لَيْنَ أَبِي لِمَا أَنَّا بِيَاسِطِ بِدَى إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكُ وَلِيْكَ أَنْكُ أَلِيدُ أَنْ تَبُوا إِلَيْهِي الْمَالِينَ ( ) إِنْ أَنْكُ أَرْبُدُ أَنْ تَبُوا إِلَيْهِي وَاللَّهِ مَا أَنَّا بِيَاسِطِ بِدَى إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكُ وَوَلِكَ جَزَوُا الظّلِيمِينَ ( ) فَطُوّعَتُ لَهُ مَنْكُ أَنْ أَنْكُ مِنْ النَّسِوبِ فَقَنَاهُمْ فَأَصَبَح مِنَ الْمُسْتِعِ مِنَ الْمُسْتِعِ مِنَ النَّدِمِينَ هَلَا الطَّيْلِينَ اللَّهُ عُلِيلًا مِيْحَتُ فِي الْارْضِ لِيُرِيمُهُ كَيْفُ يُورِي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْتِى مَنْ النَّالِومِينَ السَّاعِ مَنْ النَّلُومِينَ اللَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاضِعَ مِنَ النَّيْدِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاضَعَ مِنَ النَّلُومِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاضَعَ مِنَ النَّلُومِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاصَعَتُ مَنْ النَّذِمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ مِثْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْكُونَ مِنْ النَّيْوِمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْتِى اللَّهُ الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى الْمُؤْتَى الْمُؤْت

أيها الأخ الكريم: هذه قصة النفس البشرية حين تطبع على خلال الخير فتسمو عن الدناءات وسفاسف الأمور وترتفع عن حطام الدنيا الزائل، وقصتها أيضًا حين تطبع على الحسد والغدر والعدوان، وحين يُظُنُّ الفاشل البليد الحاقد حين يتخلص من منافسه التقي النقي أنه سيبني نفسه فإذا هو يهدمها؛ لأن الإنسان لا يبني نفسه بهدم غيره؛ بل بجهده الإيجابي في تقوية النفس وتزكيتها.

ثانيًا: اختلاف النفوس باختلاف ما جُبلَت عليه:

لا شك أن النفوس تختلف باختلاف ما جلبت عليه من خير أو شر، ثم يأتي دور المجاهدة لزيادة نصيب الخير والاستقامة عليه، وتقليل نصيب الشر والقضاء عليه، وصدق الله العظيم حين قال: ﴿وَنَسُووَاسُونَهَا وَكُنُورُهَا وَنَقُونُهَا ﴿ وَنَسُورَمَاسُونَهَا عَلَيْهَ مَا الله العظيم حين قال: ﴿وَنَسُورَمَاسُونَهَا عَلَيْهُ وَمُنَّالِهُ وَمُنَّالِهُ وَمَا الله ابن القيم حين قال: «سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وخفة هامان».

وقال مالك بن دينار: «إن الأبرار لتغلي



قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلى قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومهم؛ فانظروا في همومكم».

ثالثًا: هذا الذي أشرنا إليه أنفًا نلاحظه بوضوح في هذه القصة، كما نستخلص أمورًا أخر من الفوائد والعبر في حينه إن شناء الله، ونبدأ بوقفة مع الآيات الكريمة نوجزها فيما

١- واقصص عليهم - يا رسول الله -على بنى إسرائيل وعلى غيرهم خبر ابنى أدم - وهو خبر حق وصدق - حين قدم كلاهما قربانًا، فتُقبِل من هابيل، ولم يُتقبِل من قابيل، وقد تم ذلك بأن جاءت نار فأكلت ما قدمه هابيل، ولم تأكل ما قدمه قابيل.

وللمفسرين حول هذا تعليقات، بعضهم قال: الذي قدّمه قاييل كان هزيلا لا قيمة له، والبعض الآخر قال كان قابيل عاطلا لا يعمل ولا يملك شيئا، وكان هابيل يعمل في رعى الأغنام، وقال أخرون: كان قابيل يعمل في الزراعة وهابيل يعمل في الرعي.

والخلاصة كما قال الله تعالى على لسان هاييل: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ » [المائدة:٢٧].

٢- دبُّ الحسد في قلب قابيل، وانتقل إلى حوارحه بصورة واضحة، وهذا الذي استعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا القرآن في قوله تعالى: «وَمِن شَكْرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ (0)» [الفلق: ٥].

فقال قابيل لأخيه هابيل: (لأقتلنك) هكذا بصيغة التوكيد، لكن لماذا تقتله يا قابيل؟ لا لشيء إلا أن الله تقبل منه ولم يتقبل منك؟ وما ذنب أخيك هابيل؟ وما الجريمة التي ارتكبها هابيل حتى يستحق عليها القتل وما ذنبه إلا أن يكون من المتقين، وأن الله أحبُّه لتقواه وتقبل منه، لماذا لا تحاول أن تكون مثله من المتقين حتى يتقبل الله منك؟ ولأن نفس قابيل كانت مثل نفس الشيطان، فامتلأت شرًا فحسد أخاه وحقد عليه ولم ير أمامه إلا قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٣- قابل هابيل سيئة أخيه بالحسنة لعله برعوى أو بنزحر، فقال له: لئن مددت إليَّ بدك

لتقتلني لن تجد منى مثل فعلك، إنى أخاف الله رب العالمين، كما أنى أريد أن تتحمل أنت وزر قتلى مضافا إلى أوزارك السابقة، فتكون بذلك من أصحاب النار الملازمين لها.

٤- ولما غلت مراجل الحقد والحسد في قلب قابيل، وأغلقت منافذ التفكير في عقله لم يتورع عن المسارعة بالبطش بأخبه وقتله، وبذلك سقط في معين الخسران، الذي جعله عاجزا عن مواراة حثة أخيه، ويبدو أن هذه الجريمة وقعت في وقت مبكر جدًا من هبوط أدم وزوجه إلى الأرض؛ لأن قابيل لم يكن يعرف كيف يتصرف في جثة أخيه حتى بعُثُ الله غرابًا ينقر في الأرض يحفر فيها حفرة عميقة يواري فيها جثة غراب آخر؛ فتعلم منه قابيل كيف يواري جثة أخيه أي كيف ىدفنها.

وهنا اختصر السياق القرآئي أحداثا نفهمها من السياق، وهذا أحدّ وجوه الإعجاز في الأسلوب القرآني الفريد؛ لأنه ما من شك قد مرَّت فترة زمنية طويلة من حيرة قابيل وذكر بعض المفسرين أن قابيل حمل جثة أخده على ظهره وطاف بها طويلا (قيل: سنة، وقيل: مائة سنة، كما نقله ابن كثير)، لا يعرف كيف يتصرف فيها، حتى رأى ما فعله الغراب.

٥- وهنا أدرك قابيل عجزه وضعفه بل وغباءه، وقد صرَّح بذلك كما حكى عنه القرآن الكريم: «قَالَ بَوَيْلَقَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثَلَ هَلَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلِدِمِينَ اللَّ [المائدة: ٣١].

٦- نقل ابن كثير عن ابن عباس قصة مؤداها خلاف نشب بين قابيل وأخيه هابيل بسبب رغبة قابيل في الزواج من أخته التي ولدت معه لوضاءتها في بطن غير الذي ولدت معه، فكانت الفتاة المولودة مع قاسل من حق هابيل كما كان متبعًا في ذلك الوقت، لكن قابيل بغى على أخيه... ومهما يكن من أمر بشأن صحة هذه القصة من عدمه فقد حسد قاييل أخاه، يقول ابن كثير رحمه الله: قال في تفسيره: «بقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد

والظلم في خبر ابني آدم». ثم قال: «أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشياههم خير ابني أدم بالحق». انتهى مختصرًا. وعلى هذا أجمع المفسرون؛ فالحسد هو المحرك الأول لهذه الجريمة الشنعاء.

٧- صلة هذه القصة ببني إسرائيل:

مما لا شبك فيه أن هذه القصية وثبقة الصلة بالحديث عن بني إسرائيل، وهذا واضح جلى من السياق القرآني في السباق واللحاق، فالقصة جاءت تعقيبًا على ما ذكره القرآن من تمرُّد بنى إسرائيل على أوامر موسى ونكوصهم عن دخول القرية التي أمرهم الله بدخولها، فأبوا الانقياد لأمر الله، وبلغت بهم الوقاحة أَنْ قَالُوا لِمُوسِي: «فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلا إِنَّا هُمُنَا فَعِدُونَ» [المائدة: ٢٤]، هذا وقد جاء تعقيب القرآن على القصة «مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنْكُهُ مَن قَسَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأْنُمَا فَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَعْيَاهَا فَكَأَنَّهُا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْكِيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي الأرض لسُسرفوت ( المائدة: ٣٢].

ونستطيع بعون الله أن نلخص علاقة القصة ببنى إسرائيل فيما يلى:

١- بنو إسرائيل تمردوا على أوامر الله تمرِّد قابيل على أو امر الله.

٢- بنو إسرائيل دب فيهم داء الأمم ألا وهو الحسد فقديمًا حسد أبناء إسرائيل أخاهم يوسف وتأمروا على قتله وانتهى بهم الأمر على التخلص منه ليخلوا لهم وجه أبيهم بغير حريرة حناها يوسف عليه السيلام، وهذا الذي فعله قابيل تمامًا مع أخيه هاييل.

٣- وحسد اليهود العرب على بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فيهم ونزول القرآن بين ظهرانيهم، وحملهم ذلك على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالإسلام مع علمهم بذلك وإقرارهم به، ولكن منهم الحسد والحقد على الكفر وعدم

قال الله تعالى في سياق الحديث عن الدهود: «أُمَّ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلشُّلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤَتُّونَ ٱلتَّأْسَ نَقِيرًا اللهُ أُمُّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِمِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِمَ ٱلْكِنْبَ وَالْعِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (١٠) [النساء: ٥٣ - ١٥].

وقال تعالى: « وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَادِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ » [العقرة:١٠٩].

فالحسد إذن صفة لازمة لبنى إسرائيل قديمًا وحديثًا.

٤- انتشار القتل بينهم وجرأتهم عليه حتى قتلوا أولياء الله وأنبياءه، ومن هنا قال الله تعالى تعقيبًا على قصة ابنى أدم: «فِنَ أُجُّلِ ذَٰ لِكَ كَتُبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ، مَن قَتْكُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما فَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: ٣٢] من أجل حرمة القتل الشديدة، وكونه إزهاق نفس حرَّم الله قتلها بغير حق، وهذا من أعظم الحرمات على الله، ومن أجل ما وقع فيه بنو إسرائيل من استهانتهم بالدماء، كتبنا عليهم أي شرعنا لهم وفرضنا عليهم، وكانت التوراة أول الكتب التي حرَّم الله فيها قتل النفس وجاء فيها شرع القصاص، كما قال الله تعالى: « وَكُنْنَاعَلَيْهِمْ فِيَّا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَدِينِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذَٰتِ بِٱلْأَذَٰنِ وَالْسِنَ بِالْسِنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» [المائدة: ٥٥]. هذا بعض ما كتبه الله في التوراة على بني إسرائيل، فهل عملوا به؟! اللهم لا. إلا قليلا.

٤- وكتب الله علينا في القرآن: «إناً بِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَلَّوُا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَلِّمُ أَبِّدِيهِ مُ وَأَرْجُلُهُم مِنَّ خِلَافٍ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَيٌّ فِي ٱلدُّنْيَا ٓ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله الله ( TY: )، فهل عملنا به؟ وأقمنا حدود الله؟

لو أقمنا حدود الله في مجرم واحد لساد الأمن، وتحقق العدل، وانتفت ظاهرة البلطجة وجميع الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع وأمانه. اللهم انشر رحمتك على العباد، ودمر أهل الزيغ والفساد.

وللحديث بقية، والحمد لله رب



الإخلاص واثره في الله ثيا والآخرة

إعداد/ جمال عبدالرحمين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن الإخلاص من الصفات الروحية التي تسمو بالمرء إلى منزلة رفيعة من الخلق الإنساني، والإخلاص يجعل الإنسان متقنًا في عمله، لطيفًا في خلقه، نقيًا في سلوكه، وفيًا في تعامله، كريمًا في عطائه، صادقًا في أخوته، مؤديًا لو اجباته غير مشرك في عبادته لربه، وبالإخلاص ينال الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة.

والإخلاص لله: هو أن يأتي الإنسان بأعمال نقية، لا يشوبها رياء، قيامًا بالواجب، سواء في العبادات أو في سائر الأعمال، قاصدًا بذلك وجه الله ورضاه، وقيل الإخلاص: هو التعري عما دون الله تعالى، أي تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين.

وَفِي الذكر الحكيم: « قُلُون تُخَفُّواُ مَافِي مُدُّورَكُمْ أَوَ تُحُدُّوهُ مِمْنَهُ أَلَّهُ وَمَعْمَمُ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَّتِ وَقَدِيرٌ اللَّهِ ﴾ [آل عمر ان: ٢٩].

ويقول سبحانه وهو المحكيم الخبير: «فَيَكَانَ رَبُّهِ الْمُعَمِّلُ عَمَّلًا صَلِحًا وَلَا يُتَرِكُ مِي الْمَعَالُ عَمَّلًا عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُتَرِكُ مِيادَةً رَبِّهِ أَمَدًا (شَ)،

[الكهف: ١١٠]، ومن هذه النصوص يدرك الإنسان العاقل أن الإخلاص روح الأعمال، فأي عمل يؤديه المرء ولا إخلاص فيه فليتأكد أنه لا روح فيه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتُغي به وجهه». [النسائي: ح٣٠٨٩ وصححه الألباني].

معنى الإخلاص: يُقال: خلص الشيء، أي: صار خالصا، وكل شيء خلص لونه فهو حواري، فالحواري: الناصح، وأصله الشيء الخالص، والحواريات من النساء النقيات الألوان والجلود، وقال الزجاج: الحواريون: خُلصاء الأنبياء وصفوتهم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي» [مسند أحمد وصححه الألباني]. قال: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حواريون. وتأويل الحواريين في اللغة: الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب.

وفي تفسير الطبري: المخلص والمخلص متفقان المعنى. وذلك أن من أخلصه الله لنفسه فاختاره، فهو مُخْلِصُ لله التوحيدُ والعبادة، ومن أخلص توحيدُ الله وعبادته فلم يشرك بالله شيئًا، فهو من أخلصه الله، وما أحوج الأمة التي وحدة بنائها الأسرة المسلمة إلى الإخلاص لله تعالى حتى يزول الشقاء، ويقبل العناء، ويسعد الجميع دنيا وأخرة.

جوانب الإخلاص:

١- إخلاص الدين لله تعالى:
 قال الله تعالى: «إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ

فَأَعْبُدِ أَلَيْهُ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (أَنَّ) أَلَا لِيَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ وَأَوْلِكَ آءَ مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ

كَندِبُّكَ فَارُّ ۞ » [الزُّمَر:٢-٣]. وقِـال تعالى:«وَمَا أَيْرُواْ إِلَّهِ لِيَعَبُدُواْ اللهُ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَوْة وَيُؤْتُوا الزَّكُوة وَدَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ٠٠٠

[السنة:٥].

وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعيد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». [رواه

٧- إخلاص النبة لله:

قال الله تعالى: « ٱلَّذِيكَ يُبِلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ. وَلا يُعْشُونَ أَحدًا إِلَّا اللَّهُ وَلَعْنِ إِللَّهِ حَسِيبًا (اللَّه وَالإحزاب: ٣٩].

وقال حِل شانه: « وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعُرُفْ تُم بِدِعِينَ لَبُةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَانُكُمْ فِي الفُّسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ انْكُمْ سَيَتَذَكُّ ونَهُنَّ وَلَنِكِنَ لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قُولًا يَصْرُوفًا وَلَا تَضَّرْمُواْ عُقْدَةً النَّكَاجِ خَتَى ثَيْلُغُ الْكِلْتُ أَجَلُهُ وَأَغْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ عَلِيمٌ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فَيَ النَّهِ عَلَى أَيْلُهُ وَأَغْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ عَلِيمٌ أَنْ [العقرة:٢٣٥].

٣- إخلاص القول لله:

قال الله تعالى: « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَاهًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَـنَّقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قُولًا سَدِيدًا

(۱)»[النساء:٩].

وقيال تعالى: ﴿ يُأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا إِلَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا لِيلًا ﴿ ) يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَاكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ ورسوله فقدفاز فوزاعظيمًا سى» [الأحزاب:٧١].

٤- إخلاص العمل لله تعالى:

قال الله تعالى: « وَمَا تُنفِقُوا مِنْ كَثْرِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنْمُ لَا تَظَلُّونَ » [البقرة: ٢٧٢].

وقال تعالى: «وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّى الْتَكُمُّ وَأَنتُ لَا لَظَلْمُونَ » [الأنفال: ٦٠].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان». [أخرجه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه ح ٢٦٨١، وصححه الألباني].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». [رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وغيرهم، من حديث أبي موسى رضى الله عنه].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته

لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». [صحيح البخاري: ٢٠/١ عن ابن عمر رضى الله عنهما].

٥- إخلاص الدعاء لله:

قال الله تعالى: « وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا نَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (۱۸:الجن ۱۸]

وقيال جل وعلا: « فَإِذَا رَكِبُواْ فِ ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا بَحَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ مُخْلِصِينَ [العنكبوت:٦٥].

وقال تعالى: « فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ (اللهِ عَافر: ١٤].

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». [سنن أبي داود، عن أبي هريرة رضى الله عنه، وصححه الألباني].

أي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب؛ لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للمنت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي.

دعاء الأنبياء والصالحين بالإخلاص:

أيات كثيرة يدعو فيها الأنبياء والصالحون بأن يحيوا مسلمين ويموتوا مسلمين، يعنى مخلصين، مثل:

« رَثَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَتُن لَكَ وَمِن ذُرَ تَتِنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَّكَ »

[البقرة:١٢٨] - يعنى مخلصين لك -.

« إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَنِي أَبْنَ مَرْسَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ المَائِدة: ١١٢ ]. يعني: مخلصين بتوحيد الله عز

«رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ» [الأعراف:١٢٦]. يعنى: مخلصين لله، حتى لا يردنا البلاء عن ديننا.

وكذلك دعاء يوسف عليه السيلام: «أنَّ وَلِيِّ . فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَفْنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلْلِحِينَ » [يوسف:١٠١].

#### أثر الإخلاص

١- نجاة من المهالك:

قال الله تعالى: « وَإِذَاغَشِينِ مَوْمٌ كَالظُّلُل دَعُوا الله تَخِلِصِينَ لِهُ اللِّينَ فَلَمَّا نِعَنْهُمْ إِلَى الْبُرِّ فَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايُلِنِنَا إِلا كُلْ خَتَّارِ كُفُورِ (١٠) [لقمان: ٣٧].

٧- صيانة للقلب:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدًا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». [مسند أحمد وصححه الألباني].

قوله: ثلاث لا بغل إلخ. من الإغلال وهو الخيانة، ويروى بفتح الياء من الغل هو الحقد والشحناء، أو

يكون المعنى: قلب الرجل المسلم حال كونه متصفاً بهذه الخصال الثلاث لا يصدر عنه الخيانة والحقد والشحناء، ولا يدخله مما يزيله عن الحق، والحاصل أن هذه الخصال الثلاث مما يستصلح به القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والحقد وغيرهما من الرذائل. [شرحسنن ابن ماجه للسيوطى وغيره ص ٢١].

 ٣- صلاح الأحوال وقبول الأعمال، ومغفرة الذنوب والفوز العظيم في الآخرة:

قَالِ الله تعالى: «يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِينًا ﴿ فَا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَمِنْ يُطِعِ سَدِينًا ﴿ فَي يُصَلِحُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١]. فَهَاذَةٍ مِنْ المُخْلِصِينَ

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي: «إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: «خبرني كيف تجدك؟» قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجدني أُجدُ ريح الجِنة، وقل له قومي الأنصار: لا عنر لكم عند الله أن يُخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفرً يطرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفرً يطرف، قال: وفاضت روحه رحمه الله. [الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال

الذهبي في التلخيص: صحيح]. - قال كعب بن مالك رضى الله: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، وهو يبرق وجهه من السرور: « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك «، قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله، أم من عند الله؟ قال: « لا، بل من عند الله «. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرّ استنار وجهه، حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: فإنى أمسك سهمى الذي بخيبر، فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: « لَقُد تَّابَ أَللهُ عَلَى ٱلنَّيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ

وَالْأَنْصَارِ » [التوبة: ١١٧] إلى قوله: «وَكُونُواْ مَعَ اللهُ الْمَسْدِقِينِ » [التوبة: ١١٩]، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شر ما قال لأحد، فقال تعارك وتعالى: «سَيَعَلَمُونَ بِاللهِ لَحَيْمُ قَالَ النّهُ النّهُ وَمَنْ وَمَا وَلَهُمْ حَمَانًا بِمَا كَافُوا عَنْهُمْ أَنْهُمْ بِحَبْنُ وَمَا عَنْهُمْ فَإِنْ الْمَا وَمَا وَمِنْ اللّهُ وَمِلْ وَمَوْلُوا عَنْهُمْ فَإِنْ مَنْ وَمَوْ عَنْهُمْ فَإِنْ المَلْهُ وَالِكُلُهُ وَمِنْ الْفَوْمِ الْفَعَلَى وَمِنْ وَالْمُولِي وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ عَنِ الْفَوْمِ الْفَعَوْمِ وَالْمُعْلِيقِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمُولًا عَنْهُمْ فَإِلَى اللّهُ وَمُولًا عَنْهُمْ فَإِلْ وَالْمُولِي وَمَنْ اللّهُ وَمُولًا عَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولًا عَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

- عن شداد بن الهاد، أن رجلا من الأعراب جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك فأوصى به النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة، غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا « فقسم وقسم له « فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا فقال: « قسم قسمته لك « قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: «إن تصدق الله بصدقك». فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَهُوَ هُوَ؟» فقالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه». ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته عليه: « اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه». [سنن النسائي، وصححه الألباني].

إخلاص أعرابية فقدت ولدها:

قال الأصمعي: حجت أعرابية ومعها ابن لها، فأصيبت به، فلما دُفن قامت على قبره، وهي مُوجَعَة فقالت: واللّه يا بني لقد غَدَوْتُك رضيعاً، وفقدتُك سريعاً، وكانه لم يكن بين الحالين مدة التذ بعيشك فيها، فأصبحت بعد النّضارة والغَضَارة ورونق الحياة والتنسّم في طيب روائحها، تحت أطباق الثرى جَسداً هامداً، ورُفَاتاً سحيقاً، وصعيداً جُرُزاً. أي بني لقد سَحَبَت الدنيا عليك أنيال الفناء، وأسكنتك دارَ البلّي، ورمتني بعدك نكبة الرّدى، أي بني، لقد أسفر لي وجة الدنيا عن صباح داج ظلامُه.

ثُمْ قالت: أي رَبُ ومُنكِ العدل، ومن خُلْقك الجَوْر، وهَبْتَه لي قُرَةَ عين فلم تُمَتَّعني به كثيراً، بل سَلَبتنيه

وَشَيكا؛ ثم أمرتني بالصبر، وَوَعَدْتني عليه الأجر، فَصَدُقْتُ وَعْدَك، ورضيت قضاءك فرحم الله من ترجُم على من استودَعْتُه الرَّدْم، ووسَدْتُه الثُرَى؛ اللهم ارحم غربته، وأنس وحشته، واستر عَوْرَته، يوم تُغْشَف الهَنَات والسوءات.

فلما أرادت الرجوع إلى أهلها وقفت على قبره، فقالت: أي بني، إني قد تزوّدت لسفري، فليت شعري ما زادُك لبُعْد طريقك، ويوم معادك؟ اللهم إني أسألك له الرضا برضائي عنه. ثم قالت: استودَعْتُك مَن استودَعْتُك في أحشائي حنيناً؛ وأثكل الوالدات ما أمض حرارة قلوبهن، وأقلق مضاجعهن، وأهد وحشتهن، ليلهن، وأقصر نهارهن، وأقل أنسهن، وأشد وحشتهن، وأبعدهن من السرور، وأقربهن من الأحزان. [زهر وأعربهن من الأحزان. [زهر وأعربهن من الأباب لأبي إسحاق القيرواني ٤٥٩/٢].

- وفي هذا المعنى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته». يعنى صبرت لفقده وأخلصت لخالقه، ورضيت بقائه.

جزاء من أهمل الإخلاص

- عن أبي هُريرة رضي الله عنه، يَقُولُ افْتَدَّدْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ (فَلَمْ) نَغْنَمْ دَهَبًا وَلاَ فَضَّةً إِنْمَا فَكُمْ رَهُبًا وَلاَ فَضَّةً إِنْمَا عَنَمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلُ وَالْمَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرُفْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلُ وَالْمَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرُفْنَا الْقَرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمُ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ الْقَرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمُ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَباب، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُ رَحُلُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ عَائِرٌ حَتَّى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : بَلْ وَالَّذِي فَقَالَ النَّاسُ هَنيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْده إِنَّ الشَّمْلَةَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: بِلْ وَالَّذِي مَنَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : بَلْ وَالَّذِي مَنَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : بَلْ وَالَّذِي مَنَ اللهُ عَلَيْه مَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَشِرَاكُ أَوْ بَشَرَاكَيْنَ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءً كُنْتُ وَسَلَّمَ بَشِرَاكُ أَوْ بَشَرَاكَيْنَ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءً كُنْتُ وَسَلَّمَ بِشَرَاكُ أَوْ بَشَرَاكَيْنَ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءً كُنْتُ وَسَلَّمَ بِشَرَاكُ أَوْ بَشَرَاكَيْنَ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءً كُنْتُ وَسَلَّمَ بِشَرَاكُ أَوْ بَشَرَاكَيْنَ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءً كُنْتُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ

العرات أو تعرافان من فارد. [الجحاري و مسلم].

- عَنْ أَنِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيْ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْقَتَالُ فِي سَبِيلِ الله؛
فَإِنَّ أَحْدَنَا يُقَاتِلُ غَضِياً ويُقَاتلُ حَمِيَّةً، فَرَفْعَ إِلَيْه - وَمَا رَفَعَ
إِلَيْه رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتلٍ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله
هَيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْ وَجَلَ. [رواه البخاري ومسلم وأبو داود].

عَنْ شَفَىَ الأَصْبَحِى أَنُهُ دَخُلُ الْلَّدِينَةُ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَدَنَوْتُ مِنَّهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسِ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلاً قُلْتُ لَهُ ٱنْشُدُكَ بِحَقَّ وَبِحَقَّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ بِحَقَّ وَبِحَقَّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ

الله صلى الله عليه وسلم عَقَلْتُهُ وَعَلَمْتُهُ. فَقَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: أَفْعُلَ، لأَحَدَّثنك حَديثًا حَدَّثنيه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَقَلْتُهُ وَعَلَمْتُهُ. ثُمُّ نَشَعُ أَنُو هُرَيْرَةَ نَشَغُةً فَمَكَثُ قَلِيلًا ثُمُّ أَفَاقَ فَقَالَ: لأَحَدُّثُنُّكُ حَديثًا حَدَّثنيه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَي هَٰذَا الْبَيْتَ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمُّ نَشَعَ أَبُو هُرِيْرَةَ نَشِيغَةَ أَخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لأَحَدِّثْنُكَ حَديثًا حَدِّثْنيه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنِا وَهُوَ فِي هُذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةً نَشَغَة أَخْرَي ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ لأَحَدُّثُنُّكَ حَديثًا حَدَّثَنيه رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ في هَذَا الْبِيْتِ مَا مَعَهُ أَجَدُ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَغَ اَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغُةً شَدِيدَةً ثُمُّ مَالَ خَارًا عَلَى وَجْهِه فَأَسْنَدْتَهُ عَلَى طويلا ثُمُّ أَفَاقَ فَقَالَ حَدَّثني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ اللَّهَ تُبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ القَيَامَة يَنزِل إلى العبَاد ليَقضيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمُّة جَاثِيَةً فَأُوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهُ رَجُلُ جُمَعَ الْقَرْآنَ وَرَجُلُ قتل في سَبِيلِ اللهِ وَرَجُل كَثِيرُ المَالِ فيقولِ اللهُ للْقَارِئُ أَلَمْ أَعُلَمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي قال بَلى يًا رَبِّ. قَالَ فَمَاذًا عَملْتَ فيمَا عُلَمْتَ قَالُ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَإِنَاءَ النَّهَارِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَّبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمُلَائِكَةَ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بِلَ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالُ إِنَّ فَلاَنَا قَارِئُ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِب الْمَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أَوْسُعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَّمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَد قَالَ بُلِّي يَا رَبِّ. قَالَ فَمَاذًا عُملْتَ فيمًا أَتَيْتُكُ قَالَ كُنْتُ أَصلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدُّقَ. فَيَقُولَ اللهَ لهُ كَذَبْتُ وَتَقُولُ لهُ الْمُلائِكَةُ كَذَبْتُ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلاَنْ جَوَادٌ فَقَدْ قبلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قَتْلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ في مَاذًا قَتَلْتَ فَيَقُولُ أُمرَّتُ بِالْجَهَادِ في سَبِيلكُ فقاتِلتُ حُتى قتلتُ. فيقول اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كَذُبْتُ وَتَقُولِ لَهُ المُلائِكَةِ كَذَبْتُ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلَ ارَدْتَ أَنْ يُقال فلانٌ جَرِيءُ فقد قيل ذاك. ثمُّ ضربَ رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم عَلَى رُكْبَتي، فقال يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلاَثَةَ أُوَّلَ خُلْقِ اللَّهُ تُسَعِّرُ بِهِمُ النارُ مُومَ القَيَامَة.

وهكذا يودع الله تعالى من أهمل الإخلاص وابتغى وجه الناس، وترك العمل لله، في أول مَن تُسعر بهم الناريوم القيامة جزاء اكتفائهم بمدح الخلق وثنائهم، والعزوف عما عند الله الواحد الأحد.

نسال الله الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يصلح لنا الأحوال ويحسن لنا الختام، والحمد لله رب العالمين.



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم، حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ، وانتشرت بين الناس، وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة:

يُرْوَى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء رجل أعرابي من بني سليم قد صاد ضبًا وجعله في كُمّه، فذهب به إلى رَحْله فراى جماعة فقال: على من هذه الجماعة؛ فقالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبي، فشق الناس، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض، ولولا أن يسميني قومي عجولاً لعجلت عليك فقتلتك، فسررت بقتلك الناس حدياً

. فقال عمر: يا رسول الله، دعني اقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت بأن الحلم كاد أن يكون نبدًا.

ثم أقبل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «واللات والعزى لا أمنت بك».

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أعرابي، ما حملك على أن قلت ما قلت، وقلت غير الحق ولم تكرم مجلسى؟».

فقال: وتكلمني أيضًا؟! -استخفافًا برسول الله صلى الله عليه وسلم- واللات والعزى لا أمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، فأخرج ضبًا من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن أمن بك هذا الضبُّ أمنت بك». فقال رسول الله عليه وسلم: «يا ضبُ» فقال رسول الله عليه وسلم: «يا ضبُ» فتكلم الضبُّ بكلام عربي مبين فهمه القوم حدد فا

لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تعدد».

قال الضب: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجِنْة رحمته، وفي النار عذابه، قال: فمن أنا يا ضبُّ؟

قال: أنت رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك.

فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله حقا.

لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إليَّ منك، والله لأنت الساعة أحب إليَّ من نفسي، ومن والدي، وقد أمن بك شعري وبشري وداخلي الحلقة اعداد/



وخارجي وسري وعلانيتي.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يَعْلُو ولا يُعْلَى، لا يقبل الله إلا الصلاة، ولا يقبل الصلاة إلا بقراءة.

فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحمد»، و«قل هو الله أحد».

فقال: يا رسول الله، ما سمعت في البسيط ولا في الزجر أحسن من هذا.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا كلام رب العالمين، وليس بشعر.

إذا قرأت: «قل هو الله أحد» مرة فكانما قرأت ثلث القرآن. وإذا قرأت: «قل هو الله أحد» مرتين فكانما قرأت ثلثي القرآن.

وإذا قرات: «قل هو الله أحد» ثلاث مرات فكانما قرات القرآن كله.

فقال الأعرابي: نعم الإله إلهنا، يقبل اليسير، ويعطي الجزيل

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوا الأعرابي، فأعطوهُ حتى أبطروه.

فقام عبد الرحمن بن عوف قال: يا رسول الله، إني أريد أن أعطيه ناقة أتقرب بها إلى الله دون البُختي وفوق الأعرابي وهي عُشَراء.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وصفت ما تُعْطَى، فأصف لك ما يعطيك الله جزاءً؟

221-115

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك ناقة من دُرة جُوفاء قوائمها من زبرجد أخضر، وعنقها من زبرجدُ أصفر، عليها هودج، وعلى الهودج السندس والإستبرق، تمر بك على الصراط المستقيم كالبرق الخاطف.

فخرج الأعرابي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه الف أعرابي على الف دابة بالف رمح والف سيف. فقال لهم: أين تريدون؟

فقالوا: نقاتل هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي.

فقال الأعرابي: أشبهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

قالوا له: صبوت؟

قال: ما صبوت. وحدثهم الحديث، فقالوا بأجمعهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاهم بلا رداء فنزلوا عن ركابهم يقبلون ما ولوا عنه وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

فقاله ا: مرنا بأمر تحيه يا رسول الله.

قال: تكونون تحت راية خالد بن الوليد. قال: فليس أحد من العرب أمن منهم ألف رجل جميعًا غير بني سُليم. اهـ.

ثانيا: التغريج

١- أخرج الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحافظ

الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٧/٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٤٦٩) (ح٩٩٣٥) قال: حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا كهمس بن الحسن، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه؛ إذ جاء رجل أعرابي من بني سُليم قد صاد ضنًا...». القصة.

٢- وأخرج هذا الخبر الحافظ الطبراني أيضًا في «المعجم الصغير» (74/7، ٦٥، ٦٦) بنفس الإسناد.

٣- وأخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» (٣٧/٣، ٣٧) قال: أخبرنا أبو منصور: أحمد بن علي الدامغاني من ساكني قرية نامين من بيهق، قراءة عليه من أصل كتابه، حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ في شعبان سنة اثنتين وشلائمائة بجرجان، حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي به.

٤- وأخرج هذا الخبر الحافظ أبو نعيم في «دلائل النبوة»
 ص(١٣٤، ١٣٥) قال: حدثنا سليمان بن أحمد إملاءً وقراءةً
 قال: حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري مه...».

#### ثالثا: التحقيق

هذا الخبر الذي جاعت به هذه القصة خبر غريب؛ لذلك أخرجه الإمام الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» الذي في الحقيقة كتاب غرائب جمع فيه الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة عن بعض، وقد ظهر في هذا الكتاب سعة رواية الحافظ الطبراني وكثرة اطلاعه على طرق الحديث، وتمييز الطرق التي فيها متابعات عن الطرق التي انفرد بها بعض الرواة عن بعض، وهذا الأمر لا ينقاد إلا لإمام جهبذ من جهابذة هذا الفن الدقيق الواسع، وقد تعب كثيرًا في إخراج هذا الكتاب على هذه الطريقة؛ لذلك كان يقول: «هذا الكتاب روحي». اهـ.

٢- تتبين هذه الغرابة من قول الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٧٠/٦) عقب حديث القصة قال: «لم يَرْو هذا الحديث عن داود بن أبي هند بهذا التمام إلا كَهْمَسُ ولا عن كهمس إلا معتمر، تفرد به محمد بن عبد الأعلى».

٣- ثم تبين من كتب الأصول التي أخرجت هذه القصة تفرُّد محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري به عن محمد بن عبد الأعلى كما بينا أنفًا من التخريج.

٤- نقل هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحافظ ابن حجر في «البداية والنهاية» (٥٤٢/٥) بتمامه سندًا ومتدًّا عن الإمام البيهقي، ثم نقل عنه أنه قال: «هذا الخبر ضعيف، والحمل فيه على هذا السلمي».

٥- قال الإمام الذهبي في «الميزان» (١/٣ ٥٠/٧٩٦٤): «محمد

بن على بن الوليد السلمي البصري عن محمد بن عبد الأعلى وعنه: الطبراني وابن عدى، روى أبو بكر البيهقي حديث الضبّ من طريقه بإسناد ضعيف، ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا، ثم قال الذهبي: صدق والله البيهقي؛ فإنه خير باطل». اهـ.

قلت: وفي قسّم الإمام الذهبي على بطلان هذا الخبر، رد على شبهة المستشرقين وأتباعهم في زعمهم أن المحدثين حصروا عنايتهم في السند دون المتن، تلك الفرية التي تولدت عن جهلهم بمناهج المحدثين في الجرح والتعديل. وأقر الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٣٠٠/٥٩٢) (٧٧٧٧) ما أورده الإمام الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمد بن على بن الوليد السلمي البصري، وقال: «انتهى». ثم زاد: روى عنه الإسماعيلي في معجمه وقال: بصري. منكر

 ٧- قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (١٧/١): «فصل في سرد أسماء الوضاعين، والكذابين، ومن كان يسرق الأحاديث، ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار، ثم أورد تحت هذا الفصل في حرف الميم رقم (٢١٦) قائلا: «محمد بن على بن الوليد السلمي البصيري عن محمد بن أبي عمر العدني وغيره، أتى بخير باطل، الحمل فيه عليه».

 ٨- وحكم الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (١٥٤/١٠) على الإسناد بأنه ضعيف حدًا وآفته السَّلمي؛ ويني حكمه على أقو ال الأئمة الإسماعيلي، والبيهقي، والذهبي. قلت: بهذا يتبين أن الخبر الذي جاءت به هذه القصة باطل، وأن القصية واهية.

#### رابعا:بدائل صحيحة

إذا كانت قصة كلام الضب للنبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت، كما بَنُنا بطلانها، فهناك القصص الصحيحة الثابتة من دلائل النبوة ما يغنى عن هذه القصص الباطلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- قصة تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (٢٢٧٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبية، حدثنا يحيي بن أبي بُكير، عن إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عَليَّ قبل أن أبعث، وإني

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٨٥/١٠) ح(۳۲۳۰۳)، وأحمد في «المسند» ح(۲۰۷۹)، (۲۰۷۲۰)، والترمذي (٣٦٢٤)، والدارمي (ح٢٠)، وابن حبان (٦٤٨٢)، والطيالسي (١٩٠٧)، والطبراني في «الكبير» (ح١٩٠٧، ۱۹۲۱، ۲۰۲۸)، وكذلك في «الأوسط» (ح۲۰۳۳)، وفي «الصغير» (٦٢/١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦٢/١) من طريق سمّاك بن حرب به.

#### ٢ - قصة: حين الجدع:

أ- أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٢٠٩٥) قال: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أسه عن حاسر بن عبد الله رضى الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شبئًا تقعد عليه؟ فإن لي غلامًا نجارًا، قال: «إن شئت» قال: فعملتُ له المنبر، فلما كان بوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبى صلى الله عليه وسلمحتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبى الذي يُسَكَّتُ حتى استقرت قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». اهـ.

ب- وأخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٣٥٨٤) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن به، وفيه: «فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، يئن أنين الصبى الذي يسكن، قال: «كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر».

ح-وأخرجه أيضًا الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٣٥٨٥) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنى حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: «كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صُنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت». اهـ.

فائدة: «حدثنا إسماعيل»: هو ابن أبي أوس، وأخوه: هو أبو بكر، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وروايته عن حفص من رواية الأقران؛ لأنه في طبقته.

د- ولقد بوب الإمام البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» (٦٦/٦) بابًا ترجم له بقوله: «باب: ما جاء في حنين الجذع الذي كان يخطب عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاوزه إلى المنبر، وفي ذلك دلالة ظاهرة من دلالات

ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو على حامد بن محمد الهروي، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد أيمن، حدثني أبي عن جابر... الحديث.

نلاحظ أن الإمام البيهقي أخرج هذا الحديث من إسناده لنفسه، فاجتمع مع الإمام البخاري في شيخه أبي نعيم وهو الفضل بن دُكين الكوفي واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير، وهو ثقة ثبت وهو من كبار شيوخ البخاري كذا في «التقريب» (۱/۱۲)، و«تهذيب الكمال» (۱/۲۲/۸۲۲۰). لذلك صرح الإمام البيهقي بعد انتهاء سياق الحديث

بعزوه إلى الإمام البخاري؛ حيث قال: «رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم». اهـ.

قلت: وهذا هو منهج المحدثين في «المستخرجات»، حيث قال الإمام السخاوي في «فتح المغيث» (٤٧/١): «ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات، والمعاجم، وكذا للأبواب، يوردون الحديث بأسانيدهم ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معًا مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله». اه.

وقد يتساعل القارئ الكريم عن المستخرج:

قال الحافظ العراقي في «فتح المغيث» (ص١٨): «المستخرج موضوعه: أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري ومسلم في فيجمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه».

قلت: وهذا هو منهج الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» طبقه على أحاديث باب «ما جاء في حنين الجذع...» مما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ولولا خشية الإسهاب لبينت الجتماع إسناد البيهقي مع إسناد البخاري في شيخه أو من فوقه في جميع أحاديث هذا الباب، والذي ختمه الإمام البيهقي فقال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنبانا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس الرازي، قال: قال أبي قال عمرو بن سؤاد قال لي الشافعي – رحمه الله –: ما أعطى الله – عز وجل – نبيًا ما أعطى محمدًا صلى الله عليه وسلم: الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيئً له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذاك». اهـ.

قلت: وقول الشافعي «فهذا أكبر من ذاك» يفسره ما أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، ونقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢٩٨/٦) قال: «وقد نقل ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال: «ما أعطى الله نبيًا ما أعطى محمدًا، فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى، قال: أعطى محمدًا حنين الجذع حتى عيسى وته، فهذا أكبر من ذلك». اهـ.

قلت: وهذا سند ثابت لأئمة ثقات حفاظ.

١- عمرو بن سواد، بتشديد الواو، ابن الأسود بن عمرو العامري أبو محمد البصري ثقة، روى عن محمد بن إدريس الشافعي وغيره، وروى عنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وغيره، وتوفي يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة خمس وأربعين ومائتين». اهد كذا في «تهذيب الكمال» (٤٩٦٥/٢٤١/١٤).

٢- قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحافظ» (٩٢/٥٩٧/٢): «الإمام الحافظ الكبير: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام ولد سنة خمس وتسعين ومائة.. وتوفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وله اثنان وثمانون سنة». اهـ.

٣- الشافعي:

قال الإمام النهبي في «تنكرة الحفاظ» (٣٥٤/٣٦١/١):
«الشافعي الإمام العلم حبر الأمة: أبو عبد الله محمد بن
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف
بن قصي بن كلاب القرشي المطلبي الشافعي المكي نسيب
برسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر سنته، ولد سنة
خمسين ومائة بغزة، فحمل إلى مكة لما فطم فنشأ بها،
قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة:
تعالى حتى أديك رجلاً لم تر عيناك مثله، فأقامني على
الشافعي.

ثم قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر الشافعي في «التذكرة» في ثلاثة وثلاثين سطرًا، قال: «مناقب الشافعي لا يحتملها هذا المختصر، وكان حافظًا للحديث، بصيرًا بعلله، لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده، ولو طال عمره لازداد منه، توفي أول شعبان سنة أربع ومائتين بمصر، وكان قد انتقل إليها سنة تسع وتسعين ومائة، رحمه الله». اهـ.

قلت: فهذا سند قول الإمام الشافعي: «ما أعطى الله نبيًا ما أعطى محمدًا... أعطى محمدًا حنين الجذع حتى سمع صوته».

فأين قصة الضب المكذوبة الباطلة، من قصة «حنين الجذع» الثابتة الصحيحة بل المتواترة.

فقد أورد الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني حديث «حنين الجذع» في كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ج(٢٦٣) قال: «حنين الجذع» قال القاضي عياض في «الشفا» أمره مشهور منتشر والخبر به متواتر أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر، وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: طرقه كثير، قال البيهقي: أمره ظاهر، نقله الخلف عن السلف وإيراد الأحاديث فيه كالتكلف يعني لشدة شهرته، وهو كما قال فقد وقع لنا من حديث:

- ١- عبد الله بن عمر.
- ٢- وعبد الله بن عباس.
  - ٣- وأنس.
    - ٤-وجابر.
- ە– وسىھل بن سىعد.
  - ٦- وأُبِيَ.
  - 9.5
  - ٧- وأبي سعيد.
    - ۸- وبرَة. ۹- وعائشة.
    - ١٠ وأم سلمة.

ثم ذكر أحاديثهم كلها فانظره، وقال في «فتح الباري»: حديث حنين الجذع، وانشقاق القمر نُقل كل منهما نقلاً مستفيضًا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك،

والله أعلم». اهـ.

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على المدعوث رحمة للعالمين، وبعد:

#### الفرق بين الأذان والاقامة في مكان الأداء

يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع، أما الإقامة فلا تحتاج إلى مكان عال بالاتفاق. [بدائع الصنائع [189/1

الحامع من المسألتين: أن كلاً منهما إعلام.

#### الفرق بين المسالتين:

١-ما ورد من حديث ابن عمر وفيه: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا». ولم يرد مثل ذلك في الإقامة. ٢- أن الأذان في مكان عال أبلغ لتأدية الصوت وحصول الإعلام.

بخلاف الإقامة فإنها لاستفتاح الصلاة واستنهاض الحاضرين؛ فافترقا.

وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا.

الفرق بين الأذان والإقامة في الأداء في أول الوقت يستحب أن يؤذن أول الوقت، ويؤخر الإقامة إلى خروج الإمام للصلاة.

الجامع بين المسالتين: أن كلاً منهما مؤقت.

#### الفرق بين المسالتين:

١- ما ورد من النص في حديث ابن سمرة قال: «كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الاقامة شيئًا». [ابن ماجه برقم (٧١٣)، وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (۱۲۰/۱)].

٢- أن الأذان لأجل أن بأخذ الناس أهبتهم للصلاة، يخلاف الإقامة فإنها للقيام للصلاة.

٣- أن وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، ولا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، والإقامة منوطة بنظر الإمام فلا يقيم إلا بإذنه.

وبناءً عليه يكون الفرق صحيحًا.

#### الفرق بين الأذان والإقامة في جنس مؤديهما

يكره للمرأة أن تؤذن، ويسن لها أن تقيم عند الشافعية في قول، والمالكية في رواية، خلافا للشافعية في قول؛ حيث قالوا: بجواز الأذان والإقامة لهن، وكذا الحنابلة حيث قالوا: فإن فعلن فلا بأس.

الجامع بينهما: أن كلا منهما مسنونة للصلاة.

#### الفرق بين المسالتين:

١- أن الأذان يشرع له رفع الصوت للإبلاغ والإعلام، ولا يحصل ذلك إلا برفع الصوت، ويخاف الافتتان بصوت المرأة إذا أذنت فلم يستحب لها الأذان، بخلاف الإقامة في ذلك.

٢- أن الإقامة لاستفتاح الصلاة واستنهاض

الفروق الفقمية بين الأذان والاقامة



مقارنة

الحلقة الرابعة

م اعداد/ د. إبراهيم بن مبارك السناني

الحاضرين، وليس فيها رفع صوت، فاستوى فيها الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام، وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا.

الفرق بين الأذان والإقامة في حق المنفرد تسن الإقامة للمنفرد، ولا يسن الأذان له في قول الشافعية في القديم، ومالك، وأبي حنيفة.

ويسن الأذان للمنفرد في قول الشافعي الجديد، ومالك في رواية، وأحمد.

الجامع بين المسألتين: أن كلاً منهما مسنون للصلاة.

#### الفرق بين المسالقين:

أن الأذان دعاء إلى الصلاة وإيذان بوجوبها وسنته الجماعة الراتبة، وهذا معدوم في حق المنفرد، بخلاف الإقامة فإنها عَلم على الشروع في الصلاة، فشرعت مع كل صلاة واجبة فلا تسقط في حق المنفرد.

#### دليل القول مأن الأذان يسن للمنفرد:

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة من قال بعدم من قال لأبي سعيد رضي الله عنه: «إنك رجل تحب العنم والبادية، فإذا دخل عليك وقت الصلاة، ما ورد أن النبي صفاذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة». فأسبغ الوضوء، ثم دليل القول بأن الأذان لا يسن للمنفرد: أن [أخرجه البخاري:

دليل العول بأن الادان لا يسن للمتفرد: أن المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام، وهذا لا ينتظم في المنفرد.

#### الفرق بين الأذان والإقامة في الحضر والسفر

لو اقتصر المسافر على الإقامة أجزأه، وإن تركها كان مسيئًا، والمقيم إذا ترك الأذان والإقامة وصلى وحده، اكتفاءً باذان الناس وإقامتهم لا يكون مسيئًا عند الحنفية، والمالكية في قول، والشافعي في القديم، خلافًا للمالكية في قول، حيث قالوا: لا تجزئه إقامتهم، وكذا أبو حنيفة، والشافعي في قوله الآخر، وخلافًا لأحمد حيث قال: يجزئ عنه الأذان لا الإقامة.

الجامع بين المسالتين: أن كلاً منهما مشروع للصلاة.

#### الفرق بين المسالتين:

 ان الإقامة سُنة تقوم بها الجماعة، فإذا لم يوجد ها هنا من يقوم بها توجهت عليه، كما لو وجد ميتًا وحده في المفازة فعليه دفنه، بخلاف

ما لو كان معه جماعة، وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الاحاية.

وليس كذلك المقيم، لأن هذه سنة يقوم بها الجماعة، وقد وجد هاهنا من يقوم به؛ لأن الناس يؤذنون في المساجد ويقيمون فلا يكون هو مأمورًا بها كما لو وجد ميتًا في المصر ووجد من يواريه ويقوم بتجهيزه ودفنه فإنه لا يكون بتركه آثمًا، كذلك هذا.

٢- أن أذان المؤذن في المصر وقع لجماعة، ولإخبار الناس؛ لأنه أمر بأن يصلي معهم، وإذا وقع له لم يحتج إلى الإعادة كما لو خرج إلى المسجد، ولا يقع لجماعة أخرى، بدليل أنهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك المسجد فلا يقع لهم فأمروا به.

وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع له بدليل أنه لا يؤمر بالعودة إلى المصر ليصلي مع الناس، وإذا لم يقع له احتاج إلى فعله كالحماعة في المصر.

وحجة من قال بعدم مشروعية الأذان للمنفرد: ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر». [أخرجه البخاري: ٦٢٥١]. وفي لفظ: «ثم كدر».

> وجه الدلالة منه: أنه لم يأمره بالأذان. وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا.

#### الفرق بين الأذان والإقامة في الكلام فيهما

المستحب للمؤذن ألا يتكلم في أذانه، فإن تكلم فيه يسيرًا بنى على أذانه عند الجمهور والشافعية في وجه، خلافًا للشافعية في وجه أخر، حيث قالوا: يستأنف، وكذا إن كان الكلام كثيرًا عند الجمهور.

وإن تكلم في الإقامة بطلت في قول الزهري، وقال الحنابلة: لا ينبغي أن يتكلم فيها، خلافا للشافعي؛ حيث نهبوا إلى أنها لا تبطل.

#### الفروق بن المسالتين:

أن الأذان يُشرع له الترسل فلم يبطل بيسير الكلام، بخلاف الإقامة فإنه يستحب حدرها، وألا يفرق بين كلماتها فافترقا. والله الموفق.

نقلاً عن مجلة البحوث الإسلامية بتصرف

## ا، عظمة القرآن

#### مصطفى البصراتي اعداد/

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ: فما يزال حديثنا متصلا حول دلائل عظمة القرآن.

تفضل الله بإنزال القرآن:

من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى أثنى على نفسه الشريفة لتفضله بإنزاله، وعلم عداده أيضا كيف يثنون عليه تعالى من أجل إنزال الكتاب فقال: «ٱلْحَبَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِيّ أُنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ، عَوْجًا (اللهف: ١].

من أسداب هذا الثناء

أمًّا لماذا تفضل الله عز وجل، ولماذا وجب

فهو ما بوضحه الشنقيطي رحمه الله بقوله: «علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة، أخرجهم يه من الظلمات إلى النور، وينن لهم فيه العقائد، والصلال والصرام، وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربُّهم كنف بحمدونه على هذه النعمة الكبرى». [أضواء البيان ٤/٣].

والله عز وجل «يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كـل حــال، ولــه الحـمـد في الأولى والأخرة». [ابن كثير .[121/0

وإذا كان من دواعي

تفضله تعالى كونه أنزل الكتاب مستقيمًا لا عوج فيه، فإن من الدواعي أيضًا كونه نذيرًا، ومن أنذرك فقد حذرك، ومن حذرك وقاك من الخطر.

«تبارك» من البركة. أي: تقدس الله ربنا، والبركة كثرة الخبر وزيادته.

وفي كلمة (تبارك) معنيان:

١- تزايد خيره وتكاثره، وهو المراد من قوله تعالى: «وَإِن نَعُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا » [ابراهيم: ٣٤].

٢- تزايد عن كل شيء، وتعالى عنه في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو المراد من قوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ وَهُـوَ السَّمِيعُ الْيَصِيرُ» [الشورى: ١١]، وأصل لفظ (تبارك): بدل على البقاء، وهو مأخوذ من بروك البعير، ومن بروك الطير على الماء، وسميت البركة بركة لثبوت الماء فيها، والمعنى: أنه سيحانه وتعالى باق في ذاته أزلا وأبدًا ممتنع التغيرُ، وباق في صفاته والمبقى لها، وحب وصفه سيحانه بأنه تبارك وتعالى. [التفسير الكبير ٣٩/٢٤، وتفسير البيضاوي ١٠٥/٤].

فمعنى (تبارك): تعاظم وكمُلت أوصافه، وكثرت خيراته، والتي أعظمها وأفضلها أن نزل هذا الفرقان، الفارق بين الحلال والحرام، والهدى والضلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. [تفسير السعدي ٣/٢٥].

#### اقتران أسماء الله يتنزيل القرآن:

فمن مظاهر ودلائل عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى عَرُّف بيعض أسمائه الحسني ذات الأثر البالغ في حياة العباد عند الحديث عن تنزيل القرآن، ليكون إقبالهم على الكتاب المنزل إقبال من بعرف قدره وبدرك شانه وعظمته ويعلم أن من أنزله يملك تنفيذ وعده ووعيده،

5,201

فمن ذلك قوله تعالى: «حَمَّ الْرَحْيَنِ الرَّحِيمِ الْ ثَارِيلُ مِنَ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ الْ كَنْتُ فُوْءَانًا عَرَبِيًّا لَكُونَتُ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ فُوْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ [فصلت: ١ - ٣]. وقوله تعالى: «وَإِنْهُ لَكِنْتُ عَزِيرٌ اللهِ لَكِنْتُ عَزِيرٌ اللهِ لَا يَأْنِيهِ الْبُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَنْ اللهُ اللهُ

قال الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: « تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١٠)» [الجاثية:٢]: «دل استقراء القرآن العظيم على أن الله عز وجل إذا ذكر تنزيله لكتابه، أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسني، المتضمنة صفاته العليا، ففي أول هذه السورة الكريمة، ولما ذكر تنزيله كتابه، بَيْنَ أن مبتدأ تنزيله كائن منه جل وعلا، وذكر اسمه الله واسمه العزيز، والحكيم، وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية، في قوله: «حم ( ) تَنزيلُ الْكِنْبِ مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ ( ) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣)» [الحاثمة: ١ -٣]، وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: «حمَ اللهُ الْكِنْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهُ مَا خُلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ» [الأحقاف: ١- ٣]، وقد تكرر كثيرًا في القرآن ذكرُهُ بعض أسمائه وصفاته، بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم، ولا يخفى أن ذكرهُ جِل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة، بعد ذكره تنزيله هذا القرآن العظيم، بدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم وجلالة شانه وأهمية نزوله. [أضواء البيان: ١/٧٤، ٤٢].

بمعنى: أن عظمة القرآن من عظمة هذه الأسماء الحسنى، والتي ينعكس من جلالها على هذا القرآن ما يجعله وحده (الكتاب)، والكتابُ لا ريب فيه.

#### نزوله في أفضل الأزمنة

وقد نَزُل في ليلة مباركة من هذا الشهر المبارك، قال الله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لِنَامَ مُرَكَّةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فَيَا

يُفْرَقُ كُلُّ آمْرِ مَكِيرٍ ﴿ الْ الدَّخَانِ: ٣]، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعة التي قال فيها: «إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَبَلَةَ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيَالَةُ الْقَدْرِ ۞ لِيَالَةُ الْقَدْرِ الْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ [القدر: ١ - ٣].

وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. [التحرير والتنوير 15٠٢/٣٠].

فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن ليكون القرآن بابتداء نزوله فيه مُلابسًا لقوت مبارك فيزداد بذلك فضلاً وشرعًا، وهذا من المناسبات الإلهيات الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. [المصدر السابق].

وسميت ليلة القدر بهذا الاسم؛ لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم، ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب ذلك الزمان، لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات فيمتنع أن يكون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن قدره وشرفه بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية، لها قدر عظيم، ومرتبة رفيعة، ومعلوم أن منصب الدّين أعلى وأعظم من منصب الدنيا، وأعلى الأشياء وأشرفها منصبًا في الدين هو القرآن، لأجل أن به ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل في سائر كتب الله المنزلة وبه ظهرت درجات أرباب السعادات، ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدرًا، وأعلى ذكرًا وأعظم منصبًا منه. [التفسير الكبير ٢٠٣/٣٠٧].

نزوله بأرقى اللغات وأجمعها:

لقد اختار الله عز وجل اللغة العربية لتكون لغة أخر كتبه، وهذا الاختيار من الحق عز وجل لغة أخر كتبه، وهذا الاختيار من الحق عز وجل من مرونة واتساع وقدرة على الاشتقاق، والنحت والتصريف، وغنى في المفردات والصبيغ والأوزان، فكل دارس للغات العالم يُقرُ بأن اللغة العربية هي أرقى اللغات وأجمعها للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذيبًا، وأكثرها إيضاحًا وبيانًا للمطلوب، وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها؛ اللغة العربية.

ولذلك أشار القرآن العظيم بها في عدة آيات منها:

قوله تعالى: « إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُّهُ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣-٤].

وقوله تعالى: « إِنَّا أَرْلَنَهُ قُرُّءَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ غَفَّهُ ﴾ ۞» [بوسف:٢].

وقوله تعالى: «وَكَثَلِكَ أَنْرَلْنَهُ خُكُمًا عَرَبَيًا» [السرعد: ٣٧]، وقوله تعالى: « وَكَثَلِكَ أَنْرَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا» [طه: ١١٣]. وغيرها كثير من الآيات التي أشارت إلى نزول هذا القرآن باللغة العربية.

وإن سال سائل فقال: لماذا أنزل القرآن العظيم باللغة العربية دون غيرها من لغات العالم: فجوابه فيما يلي: لقد «أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابًا مخاطبًا به كل الأمم في جميع العصور، لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة العربية لأسباب منها؛ أن تلك اللغة أوفرُ اللغات مادة، وأقلها حروفًا، وأفصحها لهجة وأكثرها تصرفًا في الدلالة على أغراض المتكلم، وأوفرُها ألفاظًا، وجعلهُ جامعًا لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تلك للعاني، فكان قوام أساليبه جاريًا على أسلوب المعاني، فكان قوام أساليبه جاريًا على أسلوب الإيجاز فلذلك كثرُ فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب. [التحرير والتنوير: ١٩٥/، ٩٦].

فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب فأعجز بلغاء المعاندين عن معارضته، ولم يسعهم إلا الإذعان سواء في ذلك

من أمن منهم مثل: لبيد بن رسعة وكعب بن زهير والنابغة الحعدى ومن استمر على كفره عنادًا، مثل الوليد بن المغيرة وإذا قيس اللسان بمقاييس علم الألسنة فليس من اللغات لغة أوفى منه بشروط اللغة في ألفاظها، وقواعدها وبحق لنا أن نعتبر أنها أوفى اللغات جميعها، بمقياس بسيط واضح لا خلاف عليه وهو مقياس جهاز النطق في الإنسان فإن اللغة العربية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه ولا تهمل وظيفة واحدة من وظائفه، كما بحدث ذلك في أكثر الأبحديات اللغوية فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين ولا في مخرج من مخارجها بين حرفين وقد تشاركها اللغات في تعض هذه المزايا ولكنها لا تجمعها كما جمعها، ولا تفوقها في واحدة منها. [التحرير والتنوير (٩١/١)].

قال ابن فارس: «قال بعض الفقهاء: كلام العرب لا يحيط به إلا نبي، وهذا كلام حريً أن يكون صحيحًا، وما بلغنا أن أحدًا ممن مضى ادعى حفظ اللغة العربية كلها».

وللحديث بقية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اشهار

تم بحمد الله تعالى إشهار الفروع التالية:

١ - جمعية أنصار السنة المحمدية فرع السيوف بالإسكندرية، تحت رقم

(۲۹۱۵) وذلك اعتبارًا من تاريخ ۲۰۱۲/۱/۵م.

٢- جمعية أنصار السنة المحمدية فرع أبو عبد الله سيدي سالم، تحت

رقم (۱۷۲)، وذلك اعتباراً من ۲۰۱۲/۳/۱ طبقا لأحكام القانون

رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات.

■ والله الموفق.

# الشريطة الشريطة

### الشيعات المثارة حول أحادث الرجم

الحلقة التاسعة

ك إعداد/ المستشار أحمد السيد على



الحمد لله حمدًا لا ينفد أفضل ما بنبغي أن يُحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى أله وصحبه ومن تعبد..

أما بعد... فما يزال الحديث موصولا عن الرد على الشبهات المثارة على حد الرحم، ونستعرض الشبهات المثارة على أحاديث الرجم، ونرد عليها بالتفصيل- إن شاء

الحديث الأول: حديث يحيى بن سعيد: «عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سنى، وضعفت قوتى، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد سُنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرحم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسى بيده: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها (الشيخ والشيخة فارحموهما ألبتة) فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسي فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. [رواه مالك في الموطأ].

قال يحيى بن يحيى: سمعت مالكًا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعنى الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة».

الشبهات المثارة حول هذا الحديث:

الشبهة الأولى: - قال: إن سعيد ين المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب، فكيف يروى طفل يحبو عن عمر بن الخطاب، إذن يستحيل أن يكون سعيد بن المسيب راويًا لهذا الحديث عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.

الشبهة الثانية: - قال يستحيل أن

العدد ٥٨٥ السنة الحادية والأربعون

يقول عمر بن الخطاب هذا الكلام؛ لأن معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب فيه، وهذا يعد كفرًا بقوله تعالى: « إِنَّا خَنُ نَرِّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَيَعْمُ الْمَرِّدَ اللَّهُ الدِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَا لَكُمْ اللَّهُ الدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ الدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ الدِّكُرُ اللَّهُ الدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ الدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الشبهة الثالثة: قال: إن لفظ «شيخ» تأتي في القرآن بمعنى الرجل الكبير الطاعن في السن، أما لفظ «الشيخة» فهو خاطئ، فالمرأة كبيرة السن لا تسمى به، وإنما تسمى «عجوز»، قال تعالى: «قَالَتْ يَعَنِلْنَى عَالَدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهُودَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَذَا لَنْنَيَّ عَجِيبٌ (الله وقد: الله وقد الشيخة لا يفيد الإحصان أو المحصن والمحصنة، فقد يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة دون زواج أو إحصان.

الشبهة الرابعة: - قال: وهناك ما هو أخطر في هذا الحديث أنه يتهم الخليفة الراشيد عمر بن الخطاب بالترويج للأحاديث، ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ترك أبة قرأنية لم يكتبها، ويزعم أن عمر بن الخطاب هو الذي سنَ السنن ويفرض الفرائض، ويترك الناس على السنة الواضحة، وأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس حجة الوداع قبل موته، ويوصيهم ولكن بحديث الرجم، ويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود جدل حول موضوع الرجم، لذلك جعلوا عمر بن الخطاب في هذه الرواية يتصدى لمنكرى حديث الرجم حتى لا يقول قائل: لا نحد حدين في كتاب الله، ثم يذكر العبارة الركبكة (الشبخ والشبخة إذا زنبا) وبجعلها أية قرأنية، كما لو أن الله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واكتمال القرآن: «الْيُومَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا » [المائدة: ٣].

الشبهة الخامسة: قال: لا تخلو الرواية من التناقض في قوله: «لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها»، فكيف يعتبرها أية ثم يعتدها زيادة في كتاب الله يمتنع عن إضافتها إلى القرآن؟!.

الرد على هذه الشبهات: -

الرد على الشبهة الأولى:- يرد عليها

بجواب الشيخ الشريف حاتم على أسئلة رواد ملتقى أهل الحديث بشأن سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، فأجاب:

«صح عن سعيد بن المسيب أنه وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي أنه ولد سنة (١٥). وعمر رضي الله عنه توفي سنة (٢٣)، أي وسن سعيد حينها (٨) أعوام.

وقد نفى عامة أهل العلم أن يكون قد سمع كل ما رواه عن عمر رضي الله عنه، مع إثبات عدد منهم له رؤية وسماعًا مجملاً من عمر في بعض الحوادث، كنعيه النعمان بن مقرن، وغير ذلك

لكن يبقى أن مرويات سعيد بن المسيب عن عمر، وخاصة لفتاواه وأقضيته كثيرة جدًا، لا يُتصور أن يكون ابن ثمان سنين قد سمع ووعى ذلك كله عن خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه.

لذلك كان لا بد من الإقرار بأن سعيدًا سمع القليل من عمر رضي الله عنه، وأن أكثر مروياته عنه لم يسمعها منه. ومع ذلك يقول الإمام أحمد، وقد سئل: سعيد عن عمر حجة؛ فقال:

(هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!!).

وقال أبو حاتم الرازي: (حديثه عن عمر مرسل، ويدخل في المسند على المجاز)، يعني على التجوز والتساهل. وعبارة أبي حاتم تفسر عبارة الإمام أحمد، وأنه لم يكن يقصد تصحيح سماع سعيد من عمر رضي الله عنه في كل ما رواه عنه، وإنما قصد قبول حديثه عنه لقرائن وأسباب احتفت بروايته عنه.

ومن هذه القرائن:

- أن سعيد بن المسيب من كبار التابعين.
- وأنه أعلم التابعين (كما أطلق ذلك غير واحد من الأئمة)، أو من أعلمهم.
- انه مدني، وحديث أهل المدينة (وخاصة في تلك الطبقة) أنقى حديث أهل الأمصار، وأبعده عن العلل والتزيد: المقصود وغير المقصود.
  - وأنه لا يحدث إلا عن الثقات.
- وأن مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح المراسيل، فكيف عن أصحابه؟!

وكيف عمن أدركه وسمع منه شيئًا؟ - أن مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم سُبرت فما وُجد فيه ما لا يقبل، إلا الشيء القليل الذي لا يخفى على أهل العلم.

ويضاف إلى ذلك كله أنه كان أعظم الناس عناية بجمع علم عمر رضي الله عنه، من المرويات والفتاوى. يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: «إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب، لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته». وقال مالك، وسئل عن سعيد: هل أدرك عمر؟ فقال: «لا، ولكنه وُلد في زمان عمر، فلما كبر أكبّ على المسألة عن شانه وأمره، حتى كانه رأه. وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره».

فلهذه القرائن ولغيرها خصت مراسيل سعيد عن عمر بالقبول، وهذا حق، فإن لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟! لكن يبقى أن كون أكثر مروياته عن عمر رضي الله عنه مرسلة داعيا لعدم الاعتداد بها والاعتماد عليها كاعتدادنا واعتمادنا على المتصل الصحيح، ولا بد من مراعاة كل رواية، وما يحتف بها من قرائن الرد: كالمخالفة أو النكارة والشذوذ. وهذا أمر عسير جدًا، لا يدخل غماره إلا من له قدم صدق راسخة في علم الحديث.

السرد على الشبهة الثانية:وذلك من ناحيتين: الأولى: يرى
البعض أن مناسبة إيراد عمر قصة
الرجم أنه أشار بقصة الرجم إلى زجر
من يقول: لا أعمل في الأحكام الشرعية
إلا بما وجدته في القرآن. قال الزرقاني
في شرحه على الموطأ: «والذي يظهر أنه
ليس مراد عمر هذا الظاهر، وإنما مراده
المبالغة والحث على العمل بالرجم؛
لأن معنى الآية باق وإن نُسخ لفظها إذ
لا يسع مثل عمر مع مزيد فقهه تجويز

وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور يورد الرواية بشكل أفضل فيقول:وأخرج

أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم..! وفي كتاب الله الجلد، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون، ويتكلم متكلمون: أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت".

فمن هذا يتضح جليًا بأن عمر أمير المؤمنين لا يعتبرها أية من كتاب الله.

وربما يسأل السائل ويقول: ها هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول: إنها آية. فلماذا تنكرون وتدافعون عن قوله؟ والجواب: أن الخليفة أمير المؤمنين هنا (واعتقد أن الصحابة أيضًا) كانوا يعتقدون ويجزمون أن كل ما ينزل من الله إن كان قرآنًا متلوًا أو حديثًا تبويًا أو شرعًا من الله، فهو آية ومعجزة، وهذا حق ومنطق معقول، فإن الأحكام النازلة من الله على لسان الرسول وهي ليست قرآنًا متلوًا فهي تعتبر أية: أي إعجاز إلهي في تشريعه وحكمه، فكل ما يأمر به الله وإن لم يكن في الكتاب المنزل المتلو فهو آية منه. والله اعلم

الثانية: يرى البعض الآخر «أ.د/ سامي هلال»: أن عمر . رضى الله عنه . لم يجد الآية مكتوبة عند أحد من الصحابة حيث كانا يشترطان . أي عمر وزيد «رضى الله عنهما» لكتابة الآية أن تكون كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مكتوبة . على الأقل. عند اثنين من الصحابة، أو شاهدان يشهدان أنها كتبت بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدها عمر . رضى الله عنه . مكتوبة عند أحد من الصحابة . لأنه قد اختل ما اشترطوه من كتابة الآبة عند اثنين . فقال مقولته: لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله..، ولو كانوا يشترطون الحفظ لكفي بأبى بكر وعمر وزيد ونفر من الصحابة لكتابة المصحف.. والله أعلم.

وإلى أن نلتقي في العدد القادم للرد على بقية الشبهات نستودعكم الله تعالي والحمد لله رب العالمين.

# طوربي للشام

#### اعداد/ شوقي عبد الصادق

الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، والصلاة والسلام على المصطفى المختار صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار، وبعد:

لقد خلق الله سبحانه الأرض بقدرته، واصطفى ما شاء من بقاعها، فبارك فيها، وبعث فيها أنبياء وأنزل فيها كتبه، وكان من تلك البقاع المباركة: الشام، وللشام فضائل عدة في الشرع، فمن ذلك:

أولاً: ثناء الله ورسوله ﷺ على الشام:

قال الله تعالى: « وَغَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ اللّهِ تعالى: « وَغَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ القَّي بَرُكُنَا فِهَا لِعَلَيْنِ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ١٧]. قال قتادة: كانا بأرض العراق فأنجيا إلى أرض الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، وفيها ينزل عيسى ابن مريم، وبها يهلك الدجال. [الدر المنثور: ٢٩٨/١٠].

وعن أُبي بن كعب قال: هي الشام، وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس، ثم تفرق في الأرض. [الطبري: [٣١١/١٦].

وقال تعالى: «رَلَقَدُ بُوَّانًا بَنِيَ إِسْرَى بِلَ سُيَوًا صِدْقِ» [يونس:٩٣]. قال قتادة: بوأهم الله الشام وبيت المقدس، أو هي بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. [ابن كثير: ٥٨٣/٢].

وقال القاسمي: «التي بارك فيها للعالمين» هي الشام، وهي مبعث الأنبياء ومهبط الوحي، وكفاتهم أحياء وأمواتًا. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم

على الشام، فعن زيد بن ثابت قال: «طوبى للشام». فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. [سنن الترمذي: ٣٩٥٤، وصححه الألباني].

ومعنى «طوبى»: أي الحسنى والخير، والملائكة باسطة أجنحتها على الشام بالخير والبركة والرحمة، وليس بالعذاب والدمار، وليس كما قالت – الملائكة – لإبراهيم عليه السلام: «إِنَّا مُهْلِكُواْ أَمْلِ هَلَاءِ ٱلْمَرْيَةِ إِنَّ أَمْلَهَا كَامُواْ طَلِيبِينَ » [العنكبوت: ٣١].

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام». [صححه الألباني في صحيح الجامع: ٢١١٦].

فقد نص الحديث الشريف على دمشق، وأنها من خير مدائن الشام، وحديث زيد (طوبى للشام كله، ودمشق خير مدائنه)، وقال العلقمي في هذه الخيرية: هذا الحديث يدل على فضيلة دمشق، وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان، وأنها حصن من الفتن، ومن فضائلها أنه دخلتها عشرة ألاف عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده ابن عساكر، ودخله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة – أي الشام – وبعدها في غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء. [عون المعبود، شرح سنن أبى داود ١٣٦٨/٩].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثًا من الموالي أكرم

العرب فرسًا وأجودهم سلاحًا يؤيد الله بهم الدين». [حسنه الألباني، فضائل الشام: ص٢٨].

والملاحم ما يقع من قتال بين المسلمين والكفار، ويخرج من دمشق في هذه الملاحم لقتال الكفار أفضل البعوث التي تؤيد دين الله سبحانه، والشام أفضل البلاد، واختارها الله سبحانه لاستقبال آية عظيمة وعلم شامخ من أعلام الأخرة وهو عيسى ابن مريم عليه السلام؛ حيث ينزل يحكم بالشريعة الإسلامية، ويملأ الأرض عدلاً بتحكيم هذه الشريعة، ويقتل على تراب هذه البلاد المباركة أعظم فتنة حذر منها جميع الأنبياء والمرسلين، وهو المسيح الدجال، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكان وجهة نزول عيسى عليه السلام فقال: «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق». [رواه مسلم].

فيزداد الشام بركة على بركة؛ الأولى ما ورد في قوله تعالى: «سُبَحَنَ الَّذِي أَسْرَى ما ورد في قوله تعالى: «سُبَحَنَ الَّذِي أَسْرَى الْمُسَجِدِ الْحَكَرِدِ إِلَّ الْمُسَجِدِ الْأَفْصَا الله عليه وسلم: «طوبى للشام». والثانية: الله عليه وسلم: «طوبى للشام». والثانية: بعد نزول عيسى عليه السلام وإقامته للعدل في الأرض، بدءًا بالشام «رَلَوْ أَنَ أَمْلَ للعدل في الأرض، بدءًا بالشام «رَلَوْ أَنَ أَمْلَ النَّكَمَا عَلَيْمٍ بَرَكُنتِ مِنَ السَكما والأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُولُ فَأَخَذَتُهُم بِمَا كَانُواْ يَكَسِبُونَ» والأعراف: ١٩٦].

وهذا ثناء معاوية رضي الله عنه بقوله بعد ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله». وإني أراكموهم يا أهل الشام. [مسند الطيالسي: ٧٢٤].

ثانيا: دعاء رسول الله ﷺ للشام:

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه مجاب الدعاء، فقد دعا للشام، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: وفي نجدنا. قال: «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في نجدنا. قال: «هنالك الزلازل والفتن». أو قال: «فيها يخرج قرن الشيطان». [البخارى ٧٠٩٤].

وقال ابن بطال في شرح البخاري: ترك الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم، ولاستيلاء الشيطان عليهم بالفتن كما دعا على أهل مكة بسبع كسبع يوسف ليؤدبهم، وكذا دعا أن تُنقل الحمى إلى الجحفة، وقرن الشيطان أمته وحزبه، وقال كعب: الدجال يخرج من العراق، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يخرج من كور من الكوفة. [شرح ابن بطال: ٢٨/٣].

وقال أيضًا: وكانت الفتن من ناحية المشرق بدايتها قتل عثمان ووقعة الجمل، وصفين، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من الشرق، وقال الأشرف: دعا لهما بالبركة؛ لأن مولده بمكة وهو اليمن ومسكنه ومدفنه بالمدينة وهي من الشام وأضافهما إلى نفسه، وأتى بضمير الجمع تعظيمًا، وكرر الدعاء.

وقال الخطابي: نجد من جهة الشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور، ونجد ليس موضعًا مخصوصًا، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدًا، والمنخفض غورًا، والزلازل قد تكون حسية أو معنوية وهي التي تزلزل القلوب، والفتن البليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة، فلا يناسبه دعوة بالبركة.

قلت: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مُجاب، وحلت البركة في الشام واليمن بالأخص في مكة والمدينة، كما قال الأشرف، فمكة يجبى إليها ثمرات كل شيء، وهي أمنة بتأمين الله سبحانه لها، وكذا المدينة

حرّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما في أمن من دخول الدجال إليهما، وكذا بيت المقدس بُورك حوله: «سُبّحَن ٱلّذِيّ أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ، لِبَلا مِنَ أَلْسَجِدِ ٱلْحَكَامِ إِلَى ٱلْسَجِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْسَجِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْسَجِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْسَبِعِدِ الْحَكَامِ إِلَى الْسَبِعِدِ الْحَكَامِ اللهِ الْعَلَمُ مِنْ الْمِسْراء: ١].

و«باركنا حوله» أبلغ من «باركنا فيه»؛ حيث تعني أنه امتلأ بالبركة، وفاضت منه البركة على ما حوله حتى شملت كل الشام. ثالثا: وصية رسول الله على بالشام:

عن عبد الله بن حَوالَـة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستُجندون أجنادًا: جندًا بالشام، وجندًا بالعراق، وجندا باليمن. قال: قلت: يا رسول الله! خرْ لي؟ قال: عليك بالشام، فمن أبى فَلْيُلْحَق بيمنه وليَسْق من غدره، فإن الله تكفل لى بالشام وأهله. [صحيح فإن الله تكفل لى بالشام وأهله. [صحيح

وتكفل لي: تضمن بأن لا يخربه بالفتنة، وأن الله يحفظ أهل الشام ويكلؤهم. وفي رواية عند أبي داود: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم». [سنن أبي داود، وصححه الألباني].

ابن حبان: ٧٣٠٦، وصححه الألباني].

ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام: عن أبي قلابة عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستخرج نار من حضرموت، بحضرموت، قبل يوم القيامة تحشر الناس». قلنا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام». [الترمذي ٢٢١٧ وصححه الألباني].

وعن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري قال: يا رسول الله، أين تأمرني، فقال: هاهنا، وأوما بيده نحو الشام. قال: «إنكم تحشرون رجالاً وركبانًا وتجرون على وجوهكم» [صحيح الجامع للألباني ٢٣٠٢].

رابعًا: صلاح الشام علامة صلاح الأمة:

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا

فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». [سنن الترمذي وصححه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ٤٠٣].

قلت: هنيئًا لأهل الشام هذا البيان من المصطفى العدنان بأن صلاح أهل الشام علامة على صلاح الأمة، وإذا فسد أهل الشام فلا خير في الأمة، فليعضوا عليها بالنواجذ، ويصلحوا قلوبهم، ويتعاهدوها، ويتعاهدوا إيمانهم فيعملوا بما يزيده، ولا يقترفوا ما ينقصه، لأنهم صفوة الأمة، وحملة الإيمان والقرآن بشهادة من لا ينطق عن الهوى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام». [صححه الألباني، فضائل الشام برقم ١٠].

ومعلوم أن المخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنهما قد أقامهما الملائكة بالشام من خلال رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا عمود الكتاب ووضعوه بالشام، فعليكم بأهل الشام حمل ثقيل قدروه قدره، فأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وخذوا الكتاب بقوة واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وكونوا حيث يحب ربُكم ورسولُه، ولا تكونوا حيث يكره ربكم ورسولُه، أنتم شامة الأمة، ومنارة الصلاح، وأنتم مَحِل دعوة النبى صلى الله عليه وسلم.

أسال الله لكم نصرًا عاجلًا على أعداء دينه، وثباتًا في وجه أهل الطغيان والكفران. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر الضعفاء في بلاد الشام، وطهر الأرض من المفسدين والمتجبرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحيه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأله وصحبه احمعين، أما بعد:

فإن عظم المسئولية وثقل الأمانة الملقاة اليوم على عاتق المصريين يحتم على أهل العلم والدعوة أن يقدموا النصح للأمة بشأن اختيار رئيس البلاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». [أخرجه مسلم، (٥٥)].

وأن يوضحوا للأمة كيفية النظر في هذه المسالة، وفق قواعد الشرع المطهر، ومساهمة في هذا الأمر الجلل هذه جملة نقاط مهمة:

أولا: المرشح الرئاسي الذي لا ينتسب إلى الإسلام والسنة عقيدة وشريعة ليس محل قبول أو ثقة مهما أعطى من وعود براقة، ولا يحل بحال ترشيح مخالف لأحكام الشريعة.

ثانيًا: الأصل في المرشح الذي يستمطر معونة الله فى حمل أمانته والقيام بعبء مسئوليته أن يُراد للرئاسة وألا يريدها، وأن يدعى إليها لا أن يطلبها، وعلى أهل الحل والعقد الدوم ألا يقتصروا في الاختيار على من رشح نفسه، فإن هذا خلاف الأصل الشرعي: «إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه»، «لا تسال الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسالة وُكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسالة أعنت عليها» متفق عليه، ومع القول بجواز التقدم والترشح في ظروفنا الحالية إلا أنه على أهل الحل والعقد أن يتصفحوا أحوال المتأهلين ليقدُّموا أمثلهم، وألا يكتفوا باختيار من بين من رشيح نفسه فقط، وهذه مسئوليتهم التي انيطت بهم عبر التاريخ.

ثالثًا: إن انفراد شخص ما مهما كان قدره أو جماعة أو هيئة مهما كأن وزنها بهذا الأمر، والاستقلال به عن غير مشورة أو مناصحة مع بقية الجهات الاعتبارية ليس من الرشاد ولا من طريق السداد في قليل أو كثير، كما أن المواقف المتشنجة في دعم مرشيح ما، والقطع في مسألة اجتهادية كهذه بأيمان أو باتَّهام للآخرين ضيق عطن؛ على الدعاة أن يتنزهوا عنه.

رابعًا: بغض النظر عن شكل الدستور القادم والدولة المقبلة، وهل هي رئاسية أم برلمانية أم مختلطة، فسيظل إحسان اختيار الرئيس مطلبًا مهمًا وشانًا خطيرًا في بلد بوزن مصر الحبيبة، ولا يصلح التفريط في تقديم أنسب المرشمين في ظل ظروفنا الحالية.

خامسًا: الأصل في المرشح المنتسب للإسلام والسنة أن يكون توافقيًا مع بني قومه لا تصادميًا، وذلك في حدود الشرع وضوابطه، ولن يُقبل بتوافق يجمع التناقضات بين الإسلام وغيره.





العدد 800 السنة الحادية والأربعون

سادسا: عند المفاضلة بين المرشحين المحتملين يتعين النظر للظرف الداخلي وملابساته، وللشأن العالمي وتعقيداته، كما يتعين النظر في مواصفات المرشح الشخصية وإمكاناته التنفيذية وخبراته العملية، لما لذلك من وثيق الصلة بالترجيح بين المرشحين المحتملين.

سابعًا: من الشأن الداخلي المعتبر عند النظر في هذا الأمر ما يلي:

١- سوف يتحمل الرئيس القادم مع الحكومة والبرلمان أعباء ومشاكل وتبعات عقود من الأنظمة المستبدة، وهذا يعني اقتصادًا منهارًا، وبنية مفككة للدولة، وفسادًا مستشريًا داخل كل الأجهزة تقريبًا، وتنفذًا لفلول النظام السابق في معظم القطاعات، وهو ما سيكون عقبة حقيقية أمام مشروع النهضة واختبارًا صعبًا للجميع، ووضعًا للنموذج الإسلامي على المحك العملى.

٣- لقد تسنم الدعاة إلى الله القيادة اليوم على حين من انشغال بالدعوة لا الدولة، فأسسوا أحرابًا، واستحدثوا اعمالاً وتخصصات جديدة في كياناتهم، وهي تحتاج إلى وقت ما لتؤتى ثمارها في قيادات شابة وكفاءات طموحة، وسيحتاج الجميع إلى وقت تحرى فيه عملية إحلال وإبدال.

2- لدى المشروع الإسلامي اليوم معارضون كثر يتملكون ناصية الإعلام ، ومن أصحاب المصالح ورجال الأعمال الفاسدين، وهنا قلة نصرانية تسعى لإشعال الحرائق بين المسلمين وغيرهم، متواصلين في ذلك مع بعض من يسمون باقباط المهجر وأعداء الإسلام.

ه- تدفقت على البلاد اليوم عبر الحدود البرية الليبية والسودانية كميات كبيرة من الأسلحة التي لا يدرى مصيرها ولا سبب دخولها، ولا توقيت استعمالها حتى الآن، وهذا الشان يلاحق أمنيًا كما هو معلوم.

آ- تدفقت أموال على البلاد عبر السنة الماضية وأودعت لدى جمعيات ومنظمات لا يُدرى مصيرها ولا اسباب دخولها ولا توقيت استعمالها حتى الآن، وهذا الشأن يُنظر قضائيًا كما هو معلوم.

 بين جهاز الشرطة والمصريين بشكل عام وحشة، وبين الأجهزة الأمنية والدعاة إلى الله تعالى في العهد البائد خصومة ومظالم، وعداوات تربت

عليها أجيال، وبدرجة أقل وبصورة أخفُ الموقف من الحكم العسكري، وذلك كله مما يجب اعتباره عند النظر في الشأن الداخلي لخصوصية العلاقة بين الرئيس ومؤسسة الداخلية والمؤسسة العسكرية.

١- وجود مخططات تفكيك البلاد وتقسيمها بغية إضعافها، وإضعاف جيوشها، ويلاحظ تفكيك الجيش العراقي والليبي وسقوط السوري، وتفتت السوداني، وضعف الجيوش الخليجية بشكل عام، والرهان الآن على الجيش المصري الباسل، والذي يبدي تماسكًا أمام مؤامرات كثيرة لانقسامه وانهياره من أعداء الخارج والداخل، وللأسف من بعض الطيبين ذوي النوايا الحسنة.

٢- توتر الحدود المصرية الإسرائيلية والليبية وتقسيم السودان، والتغلغل اليهودي في إفريقيا وفي منابع النيل، ووجود الناتو في قلب المنطقة العربية (ليبيا)، والسواحل قبالة فلسطين، إضافة إلى أمريكا في الخليج.

٣- حالة الاستنفار والاستعداء الغربي ضد ما يجري على أرض مصر ومحاولات الضغط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المستمرة، وأخيرًا التلويح باستخدام القوة الصلبة بدلاً من الناعمة.

١- تشكيل محور دولي يعمل ضد الثورة المصرية، ويسعى لإفشالها وإجهاض التجربة المصرية عامة، وتشويه الجانب الإسلامي منها بشكل أخص، وذلك لأسباب معروفة لا تخفى.

ثامنًا: تطلب في الرئيس القادم بخصوصه المواصفات الشخصية التالية:

١- ان يكون قويًا في شخصيته، قويًا في ديانته، أمينًا على مسئوليته.

 ٢- أن يحسن إدارة العلاقات والتوازنات السياسية داخليًا وخارجيًا.

٣- أن يكون ذا صفات أخلاقية راقية، وحضور إعلامي، وجماهيرية وقبول شعبي، وذكاء فطري.

 الا يكون مستبدًا برأيه بحكم سيرته وشخصيته، شوريًا في طريقته ومنهجيته.

ه- أن يكون قادرًا على الإدارة التنفيذية،
 ممارسًا لها من قبل، متمكنًا من التواصل والعمل
 تحت الضغوط المختلفة.

 آلا يكون جبانًا ضعيفًا ولا متهورًا عجولاً يورد الأمة موارد الندامة.

نسال الله أن يوفق أهل الحل والعقد في الأمة اليوم إلى خير من بحضرتها من ولاة أمرها، وتساله تعالى أن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي علينا إلا من يخافه ويتقيه، إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين،



## التأمين التجاري والتأمين التعاوني أقسام التأمين التجاري

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الهوصحبهومن والاه، وبعدُ: تحدثنا في العدد السابق عن نشاة التأمين، وأنواعه، ونكمل نلك فنقول وبالله تعالى التوفيق:

أقسام التأمين التجاري

ينقسم التأمين التجاري من حيث موضوعه إلى قسمين رئيسين

أولا: تأمين الأضرار:

ونرى هذا في التامين على بعض الممتلكات، كالتامين ضد السرقة أو الحريق، وغير ذلك مما شاع في عصرنا، فيعوض المستامن بالمبالغ المتفق عليها في وثيقة التامين عند حدوث الخطر المؤمن من أجل الوقاية من أضراره، ويلاحظ هنا أن شركة التامين عند بفع التعويض تنظر إلى مبلغ التامين المتفق عليه، ونسبة الضرر: فمثلا إذا كان تأمين الحريق على بيت قيمته ثمانمائة ألف، بمبلغ أربعمائة الف، ثم شب حريق التهم نصف البيت، أي ما يساوي أربعمائة الف، فإن الشركة لا تدفع المبلغ المتفق عليه كاملاً، وإنما تدفع نصفه فقط، وهو نسبة الضرر الذي أصاب البيت.

ونرى تأمين الأضرار أيضًا في التأمين من المسئولية، مثل مسئولية المؤمن له عن حوادث السيارات أو العمل، أو أي ضرر يصيب أموال الغير ويكون مسئولاً عنه، فتقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عند حدوث الحادث بأقل المبلغين مبلغ التأمين المتفق عليه، والمبلغ الذي يلتزم بدفعه لمن أصابه الضرر.

#### ثانيًا: تأمين الأشخاص:

يرادبالتأمينعلى الأشخاص التأمين من الأخطار التي تتصل بالإنسان نفسه من حيث حياته أو صحته أو سلامته.

ويشمل هذا التأمين التأمين على الحياة، والتأمين من الحوادث الجسمانية.

#### إعداد: د/ علي أحمد السالوس

أستاذ فخري في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر

#### التأمن على الحداق:

التأمين على الحياة عقد يلتزم بمقتضاه المؤمّن مقابل اقساط بأن يدفع لطالب التأمين، أو لشخص ثالث، مبلغًا من المال عند موت المؤمّن على حياته، أو عند بقائه مدة معينة.

وتسعى شركات التأمين لإغراء الناس، بلسلب أموالهم برضاهم، بإيجاد أنماط مختلفة، وصور متعددة لهذا التأمين، وأشهرها التأمين لحالة الوفاة، والتأمين لحالة البقاء، والتأمين المختلط

الحالة الأولى: التأمين لحالة الوفاة:

حيث يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته، وله صور:

الصورة الأولى: التأمين العمري أو لمدى الحياة: حيث يدفع مبلغ التأمين للمستفيد عند وفاة المؤمن على حياته، فإذا كان التأمين لدة معينة، عشرين سنة مثلاً، ومات المؤمن على حياته قبل المدة، سقطت أقساطالتأمين، واستحق المستفيد مبلغ التأمين كاملاً، وإن عاش المؤمن على حياته بعد المدة توقف عن دفع الأقساط، ولكن لا يصرف مبلغ التأمين للمستفيد إلا بعدوفاة المؤمن عليه.

وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى المدة التي تبقى فيها أقساط التأمين في ملك الشركة، والفوائد الربوية التي تحصل عليها، عرفنا المبالغ الطائلة التي تحصل عليها، وضالة ما تدفعه من مبالغ التأمين، والذي امن لمدة عشرين سنة ومات بعد مدة قصيرة، قد تكون أيامًا، فإن الشركة تخسر مبلغ التامين.

ومنهذا الواقع العملي ندرك ما نكر من قبل من



#### إعادةالتأمين

شركات إعادة التأمين بدأ ظهورها سنة ١٨٤٦م، ثم توالى ظهورها بعدنك. وهذه الشركات الذي يتعامل معها شركات التأمين نفسها.

فشركات التامين قد تجد أن التزاماتها تغوق طاقتها، أو تسبب لها حرجًا عند عجزها عن أداة بعض التزاماتها، أو تزيد من أعبائها بقدر لا ترغب فيه، وعندئذ تلجأ إلى شركات إعادة التأمين، فتكون شركة التأمين كالمؤمن عليه، وإعادة التأمين تكون هي المؤمن، أي كشركة التأمين بالنسبة للمؤمن عليه، وذلك نظير قسطمتفق عليه بين الشركتين مقابل الخطر الذي تتحمله شركة إعادة التأمين، والاتفاق هذا بالتراضي، وغالبًا ليس عقد إذعان، لقوة شركة التأمين، وتعدد شركات إعادة التأمين،

ويمكن تلخيص أسلوب إعادة التأمين في الصور الثلاث الآتية:

الصورة الأولى: إعادة التأمين بالمحاصة:
ومعنى ذلك أن شركة إعادة التأمين تشترك في
دفع التعويضات مع شركة التأمين المباشر بالمحاصة
في جميع عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة
الأخيرة، أو بالمحاصة في مجموع العمليات الخاصة
بنوع معين من أنواع التأمين التي تباشرها الشركة،
بأن ينص في العقد على أن تكون حصة شركة إعادة
التأمين هي نصف جميع العمليات أو ربعها مثلاً، أو
الاشتراك في بعض الأنواع، أو في نوع فقط كتأمين

وهذه الصورةهي ما يعرف باتفاقية المشاركة. الصورة الثانية: إعادة التأمين فيما يجاوز حد الطاقة:

وبيان هذه الصورة أن شركة التأمين المباشرة تتفق مع شركة إعادة التأمين على أن تقوم الثانية بتحمل مخاطر التأمين التي تقوق طاقة الشركة الأولى، ولهذا سميت الإتفاقية التي من هذا النوع باتفاقية الفائق، نلك أن شركة التامين المباشرة تقوم بتغطية قدر من المخاطر حسب طاقتها، ثم تعهد إلى الشركة إعادة التامين بالمخاطر التي تفيض عن طاقتها؛ أي تحاوز هذه الطاقة.

الصورة الثالثة: إعادة التامين فيما يجاوز حدًا معينًا من الخسائر.

وفي هذه الحالة تتولى شركة إعادة التأمين الزيادة التي تجاوز الحد المتفق عليه. التحريم من أجل الربا والقمار والغرر الفاحش. الصورة الثانية: التأمن المؤقت:

والقمار فيه واضح جلي، فالمؤمّن على حياته يدفع قسط التامين، على أن تلتزم شركة التامين بدفع مبلغ التأمين للمستفيد إن مات المؤمن على حياته خلال مدة معينة، فإن لم يمت ضاع ما دفعه ولا تدفع شركة التأمين شيئًا، وتأخذ المبالغ دون مقابل.

الصورة الثالثة: تأمين البقاء؛ أي بقاء المستفيد حيًا بعدموت المؤمن عليه:

والقمار فيه واضح أيضًا؛ فشركة التامين تدفع مبلغ التأمين للمستفيد إن بقي حيًا بعد موت المؤمن على على حياته، ولكن إذا مات المستفيد قبل المؤمن على حياته انتهى التأمين، وضاعت أموال المؤمن على حياته

الحالة الثانية: التأمين لحالة البقاء؛ أي بقاء المؤمن على حياته، على عكس الحالة الأولى حالة الوفاة.

والقمارهنا واضحجلي أيضا.

فطالب التأمين يدفع مبلغًا معينًا لشركة التأمين؛ حيث تلتزم بدفع مبلغ معين أيضًا للمؤمن عليه في وقت محدد إن ظل حيًا إلى ذلك الوقت، فإن مات قبل الوقت المحدد انتهى التأمين، وضاعت الأموال التي دفعها المؤمن عليه، ولايستفيد منها ورثته.

الحالة الثالثة: التأمن المختلط:

وهو يجمع بين حالتي التامين لحالة الوفاة والتامين لحالة البقاء، ولذلك سُمى مختلطًا.

وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد إذا مات المؤمن على حياته في خلال مدة معينة، أو تدفعه إلى المؤمن على حياته هو نفسه إذا ظل حيًا عند انقضاء هذه المدة، ولذلك فإن اقساط التأمين أكبر من الحالتين الأوليين.

التأمين من الحوادث الجسمانية:

هذا هو النوع الثاني من نوعي التامين على الأشخاص، بعد التأمين على الخياة:

وفي هذا النوع تلتزم شركة التامين بدفع مبلغ من المال إلى المؤمن عليه في حالة إصابته بحادث جسماني خلال مدة التامين، أو إلى المستفيد المعين إذا مات المشترك في التامين.

والتأمين الصحي يلحق بهذا النوع، وقد يشمل جميع الأمراض، وقد يقتصر على الأمراض الجسمية، أو على بعض الأمراض، ووثيقة التأمين تحدد الخطر المؤمن منه، وهو ما تلتزم به شركة التأمين.



الحكم الشرعي للتأمين وإعادة التأمين:

ظهر فيما سبق أن التأمين التجاري يقوم على القمار، والغرر الفاحش، إلى جانب الربا، فالحكم أصبح واضحًا جليًا.

ورأينا أن التأمين التعاوني لا يهدف إلى الربح، وأنه من باب التعاون على البر، وسياتي لهذا مزيدبيان، غير أننا وجدنا في بعض الحالات دخول الربا في استثمار الأموال المدخرة، وإن كنت في العرض السابق أشرت من وقت لآخر إلى تحريم الربا التجاري، غير أنني لم أقصد إصدار فتوى، وإنما بينت ما أظهره الجانب العملي، ونترك الفتوى للاجتهادات الجماعية، والمجامع الفقعية.

وأريد فيما بقي من هذا البيان الموجز أن أتناول بداية الحكم على عقد التأمين، وتطور الفتوى، والاتحاهات المختلفة.

#### بداية الحكم على التأمين:

من المعلوم أن أئمة الفقه، وعلماء الشريعة في القديم، ليس لهم أبحاث في التأمين، وما تعرضوا لبيان حكمه، وظل الأمر هكذا إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، وأول من تكلم في التأمين

الفقيه الحنفي: ابن عابدين – المتوفى سنة ١٢٥٢هـ في حاشيته الشهيرة: «رد المحتار على الدر المختار» (١٧٠/٤): «مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة، وتضمين الحربي ما هلك في المركب».

و القصود بالسوكرة التأمين، وتحت هذا العنوان تحدث عن مفهوم التأمين البحري، ثمقال: «الذي يظهر لي أن لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله؛ لأن هذا التزام ما لا بلزم.

فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوبيعة يضمنها إذا هلكت، قلت: ليست مسالتنا من هذا القبيل، لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة، بل في يدصاحب المركب. وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرًا مشتركًا، قد أخذ أجره على الحفظ وعلى الحمل وكل من المودع والأجير مشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك».

فابن عابدين ينهب إلى أن التأمين غير مشروع.

وللحديث بقية إن شاء الله.



تعنن البشكاة الأعلية البنين باللمام البشكاة الأعلية البنين باللمام

عن حاجتها لمعلمين "ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي " في التخصصات التالية:

😙 معلم فصل ، أول - ثاني - ثالث ،

وه معلمون « لغة عربية - رياضيات - علوم - فيزياء - كيمياء - أحياء - إنجليزي - حاسب آلي - تربية فنية - تربية بدنية - أخصائي اجتماعي - وكالاء - مشرفون تربويون ،

ترسل السيرة الذاتية على الإيميل: hr6124@yahoo.com للتواصل والاستفسار: ٣٧٤٩١٩١٦٨٩-٠١٠٠٧٧٥٦٦٧٧ بشركة أصول تبدأ المقابلات السبت الموافق ٢٠١٢/٥/٢٦ بشركة أصول ٢ شارع إيران ميدان الدقي بجوار مسرح نجم الدور الثاني







**0224557677 - 0224549557** 01226948855 - 01144416688

دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر

احرص على إقتناء كتب واصدارات البيان التى تحمل الرؤية الشرعية المنضبطة بفهم السلف الصالح المحسللة للأحداث برؤية استراتيجية داعمة للعمل الاسلامي ولقضايا الأمة

